





<del>ୢ୵୰୰୵ଽୠ୲ୡଽ୰୲ୡଽ୰୲ୡଽ୰୲ୡଽୠ୲ୡଽୠ୲ୡଽୠ୲ୡଽୠ୲ୡଽ</del>ୠ୲ୡଽୡ୷ୡୄ

الشئون الفنية إدارة الإيداع القانوني

عنوان المصنف: شرح رسالة نواقض الإسلام

رح: أيمن بن سعود العنقرى

رقــم الإيـداع: ٥٤٨٠/ ٢٠١٣

الترقيم الدولي: ٣ - ٢٤ - ٥٢٣٢ - ٩٧٨ - ٩٧٨

27.18 - 21.18



للنشروالتوزييع

ا يلاَدا فَ وَلابْيَعَات جَمَّالُ \_ ٢٠١٠٦٥ ٣٣٤١٧ . . . ١٦٨٩٩١٠٠ . ٣ ٧٥٧٥ . ٧٠٠١٠٦٠ . . الانشكِنْدِيَّةِ ـ ١٧٥ شِ طيَبَهُ سُرِيِّنجِ بِوامِسْجِ للقَرْمِينَ هَالِف: ٣/٥٤٦١٥٨٠ - جَوَّال: ١١١٦٨٣٥٥٠ القَاهِرَة - 1يشِ المدرُمَةِ مِبْعَعِينَ شِ البِيَارِ-خَلْفُ الجَامِعِ الأَهِرَالرَّنِيِّ -هَائِفُ: ٢/٢٥١٠٧٤٧٢ ، جَمُّوالُ: ١١١٦٨٣٣٥٠٠ فاكينُ : ٩٠٥٤٣٨١٥٠٠

البَرِرُالِالْكِيَرُونِي : dar\_alhijaz@hotmail.com

৻৽৺ৣ৾ৼঢ়৸ঢ়ৼ৾৻৺৸ৢ৾ৼঢ়৸ঢ়ৼ৾৻৺৸ৢ৾ৼঢ়৸ঢ়ৼ৾৻৺৸ৢ৾ৼঢ়৸ড়ৼ৾৻৺৸ৢ৾ৼঢ়৸ঢ়ৼ৾৻৺৸ৢৼঢ়৸ঢ়ৼ৾৻৺৸ৣৼঢ়৸ঢ়ৼ৾৻৸ ᡩᠬᡡᡷᡕᠣᡟᡦᢌ᠊ᠻᢒᡊᡷᠢᠣᡟᡦᢌ᠊ᠻᢒᠷᠬᡷᠷᠣᡟᡦᢌ᠊ᠻᢒᠷᠬᡷᠷᠣᡟᡦᢌ᠊ᠻᢒᠷᠬᡷᠷᠣᡟᡦᢌ᠊ᠻᢒᠷᠬᡷᠷᠣᡟᡦᢌ᠊ᠻᢒᠷᠬᡷᠷᠣᡟᡦᢌ᠊ᠻᢒᠷᠬᡷᠷᠣᡟᡦᡑ **ॱॱॴढ़ॱৼॳढ़ग़ॳढ़ड़ॴढ़ॱड़ॴढ़ग़ज़ढ़ॱज़ढ़ड़ॴढ़ॱड़ॴढ़ॱड़ॴढ़ॱड़ॴढ़** 

\$000\$000\$000\$000\$000\$000\$000\$000\$000\$ لِلْامِيمُ الْمُحَدِّرِ شِيخِ الْرِسِلِمُ مِجْتَ بِنِ عَبْلِالُوهَا رحمالتيم (١٤٥ - ١٢٠هر) فَفَرَاللَّهُ لَهُ وَلُوالَدَهُ وَلَمَايِ

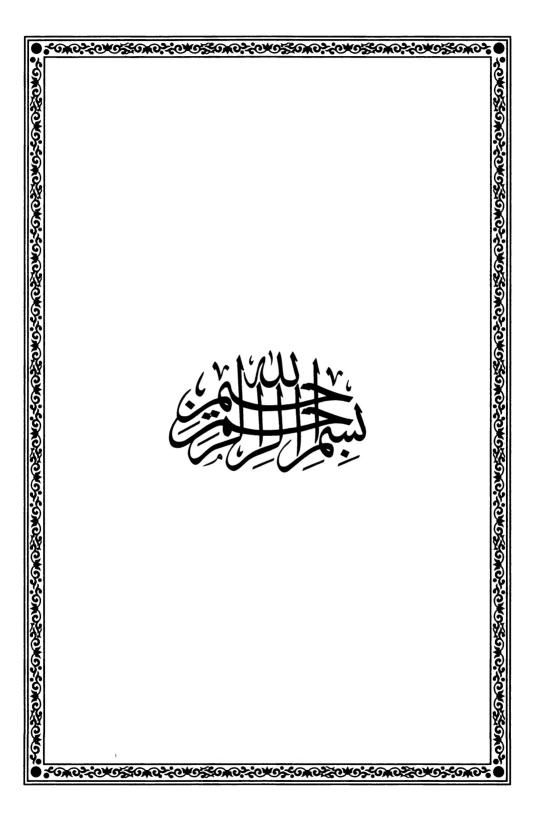

#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلامُ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. أمَّا بعد:

فهذا شرحٌ موجزٌ على رسالة: «نواقض الإسلام» للإمام المجدِّد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهَّاب - رحمَهُ الله - ألقيتُهُ على بعض الإخوة الأفاضل في جامع الملوحي بحي العليا في مدينة الرياض، أسألُ الله أن ينفع به كها نفع بأصله، ومن كان لديه ملاحظاتٌ وإضافات على الشرح فليزوِّدني بها أكن لهُ من الشاكرين.

وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

كتبه/ أيمن بن سعود العنقري المحاضر بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

البريد الإلكتروني: Angry31@y7mail.ocm



## شرح رسالة: «نواقض الإسلام»

النواقض لُغةً: جمعٌ مفردهُ ناقض، يُقالُ: نقضَ الشيء نقضاً: أفسدَهُ بعدَ إحكامِه ونقضَ ما أبرمه فلانٌ: أبطَلَهُ. فالنقضُ ضدُّ الإبرام، ومنهُ نقضَ العهدَ أو اليمينَ: نكثَهُ، ونقضَ الحبَلَ أو الغزل: حلَّ طاقاته، ونقضَ البناءَ: هدمَهُ (١).

ويُراد بنواقض الإسلام: مُفسداتُها، أي: الأمُور التي إذا فعلَها الشخصُ فسدَ توحيدُهُ وانتقضَ. فإذا وُجدَ في العبد ناقض فإنّهُ لا يكونُ من المسلمين ولا يكتسبُ أحكامهُم، بل يُعطى أحكام أهل، الشركِ والكفرِ. وهاهُنا مسائل:

المسألة الأولى: هذه النواقض أغلبُها في باب الألوهيِّة، ومنها نواقضٌ في باب الربوبيِّة، ومنها نواقضٌ في باب الرسالة، فهذه النواقضُ حقيقتُها ترجعُ إلى نقض الشهادتين أو أحدهما.

المسألة الثانية: أنَّ التكفير حكمٌ شرعيٌّ مردَّهُ إلى حكمِ اللهِ ورسولِه عَلَيْهُ، فالحكمُ بسلب الإيهان مردُّه إلى الله ورسوله وليس إلينا، وهذه قاعدةٌ



<sup>(</sup>۱) انظر: أساس البلاغة للزمخشري (ص۲۰۱)، القاموس الحميط (ص۸٤٦)، لسان العرب لابن منظور: (۷/ ۲٤۲).

مُهمَّةٌ في هذا البحث: أنَّ اسم الكفر إنها هو بالنص وبالنقل، من الكتاب والسنَّة، وليس إلى اجتهادٍ أو رأيٍ أو عقلٍ، بل هو بالنصِّ أو بالإجماع، ونعني بالإجماع: ما أجمع عليه أهلُ الحقِّ، المنتسبون للسنَّة الذينَ هم أهل السنَّة والجهاعة، أمَّا من خالف بأنواع المخالفات كالفرق المنحرفة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة وكعبَّاد القبور وأشباههم فهؤلاء لا يُعتبر قولهُم بالإجماع في نواقضِ الإيهانِ.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الكُفْر حكمٌ شرعي مُتلقىً عن صاحب الشريعة، والعقلُ قد يُعلمُ به صوابُ القولِ وخطؤه، وليس كلُّ ما كانَ خطأً في العقل، يكون كُفْراً في الشرعِ»(١). فالتكفيرُ حقُّ الله ورسُوله: فلا يصحُّ لأحدٍ أن يصِفَ شيئاً بأنه كُفرٌ إلا بدليلٍ واضحٍ وبُرهانٍ ساطع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري (ص٢٥٩): «فلهذا كانَ أهلُ العلمِ والسنَّة لا يكفِّرون من خالفهم، وإن كانَ ذلك المخالف يكفِّرُهم؛ لأنَّ الكفرَ حكمٌ شرعي فليس للإنسان أن يُعاقِبَ بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لأنَّ الكذبَ والزنا حرامٌ لحقً الله تعالى، وكذلك التكفير حقُّ الله تعالى، فلا

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل، (١/ ص٢٤٢).



يُكفَّر إلا من كفَّرهُ اللهُ ورسوله انتهى.

وقال ابن القيِّم في النونيّة:

الكفرُ حَانُ الله عُمَّ رسُولهُ بالشرع ينبتُ لا بقولِ فلان مَان ربَّ العَالِين وعبدهُ قد كفَّراهُ فذاكَ ذو الكُفران (١)

ولًّا أوردَ القاضي عياض فصلاً عن المكفّرات القوليَّة، قال في مطلع هذا الفصل: «اعلم أنَّ تَحقِيقَ هذا الفصل، وكشْفَ اللبسِ فيهِ، موردُهُ الشرع، ولا مجالَ للعقل فيه» (٢)

المسألة الثالثة: لا يمكنُ أن تفهمَ نواقض الإيهان إلا بفهمك للإيهان عند أهل السنة؛ لأن الناقض حلّ، وحل الشيء لا يمكنِ إلا أن يكونَ بتصوُّر ذلكَ الشيء، فمن لم يفهم الإيهان تماماً عند أهل السنة والجهاعة، فإنَّ حديثَهُ في النواقض يكونُ باطلاً؛ ولذا يحصلُ خلطٌ عند كثيرين في أبواب الرّدةِ والتكفيرِ؛ لعدم ضبطهِ وإحكامه لتعريف الإيهان.

ومن ذلك أيضاً: عدم الضبط والإتقان للمصطلحات التي ذكرها العلماء في هذا الباب، ومن أمثلة ذلك مثلاً: لفظُ (الاستحلال)، (الإباء)، (الاستكبار)، (الامتناع)، (الالتزام)، (الإعراض)، ولهذا يحصل الانحراف.



<sup>(</sup>١) انظر الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص٣١٦).

<sup>(</sup>٢) الشفا (٢/ ١٠٦٥).

المسألة الرابعة: قول الشيخ – رحمَهُ الله: «عشرةُ نواقض» حَصْرُها في العشرة مشكلٌ، إذ هناكَ نواقضٌ أُخرى مجمعٌ عليها لم يذكرها المصنّف؛ كمن أنكر شيئاً من الدين، بعد علمه أو استحلَّ مُحرَّماً بعد علمه.

لكن لعلَّ مُراد الشيخ – رحمَهُ الله – أنَّهُ ذكرَ النواقض التي يكثرُ وقُوعُها في زمنه؛ ولذا أشارَ هو في آخر النواقض إلى شيءٍ من ذلك، فقال: «وأكثرُ ما يكونُ وقوعاً فينبغي للمُسلم أن يحذَرها».

المسألة الخامسة: عقد الفقهاء - رحمَهُم اللهُ باباً أسموه: «باب حكم المرتد: وهو الذي يكفرُ بعد إسلامِه».

ففي بدائع الصنائع للكاساني من الأحناف (٧/ ١٣٤): «أمَّا رُكْنُ الردّة فهو إجراءُ كلمة الكفرِ على اللسان بعد وجود الإيهان، إذ الردةُ عبارةٌ عن الرجوع عن الإيهانِ».

وجاء في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/٤) «من كتب المالكية»: «الردة كفر المسلم المتقرّرِ إسلامُه بالنُطقِ بالشهادتين مُختاراً ويكونُ بأحدِ أُمورِ ثلاثة:

بصريح من القول كقوله: أكفر بالله، أو لفظ أي: قولٍ يقتضيه كجحدِه حُكماً عُلِم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وحُرمة الزنا، أو فعلٍ يقتضيه: أي يقتضي الكفر ويستلزمه استلزاماً بيّناً كإلقاء مُصحف بقذر»ا.هـ.

وجاء في مغنى المحتاج للشربيني من كتب الشافعية (٤/ ١٣٣):



«الردة: هي قطعُ الإسلام بنيّةٍ، أو قولٍ، أو فعلٍ، سواءٌ قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً» ا.هـ.

وفي كشَّاف القناع للبهوتي من كتب الحنابلة (٦/ ١٦٧ - ١٦٨): «الذي يكفُر بعدَ إسلامِه نُطقاً أو اعتقاداً أو شكَّاً أو فعلاً» ا.هـ.





### الناقض الأول: «الشركُ في عبادة الله».

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ ﴾ ((). «ومنهُ الذبحُ لغير الله كمن يذبحُ للجنِّ أو للقبر»:

مُرادُه – رحمَهُ الله – الشركُ الأكبر؛ لأنَّهُ هو الناقضُ للإسلام، وهو من النواقض في باب توحيد الألوهيّة؛ لقوله: «في عبادة الله».

وتعريف الشركُ الأكبر هو: «تسويةُ غير الله بالله فيها هو من خصائص الله جلَّ وعلا».

وذلك كدعاء غير الله أو الاستغاثة بهم في الأمور التي لا يقدرُ عليها إلا الله، كقول القبوريين: يا رسولَ الله، أغثني أو اشفني أو اجعل زوجتي تحمل ونحو ذلك.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأصلُ الشرك: أن تعدل بالله تعالى خلوقاته في بعض ما يستحقُّهُ وحدهُ، فإنهُ لم يعدل أحدٌ بالله شيئاً من المخلُوقات في جميع الأمُور، فمن عبد غيرَهُ أو توكَّل عليه فهو مُشركُ به»(٢)

وقد عرَّفهُ الشيخ عبدالرحمن السعدي – رحمه الله – بقوله: «إن حدًّ

<sup>(</sup>٢) الاستقامة: (١/ ٣٤٤).



سورة المائدة، الآية: ٧٢.

الشركِ الأكبر وتفسيرهُ الذي يجمعُ أنواعَهُ وأفرادَهُ أن يصرِف العبدُ نوعاً أو فرداً من أفرادِ العبادةِ لغير الله، فكلُّ اعتقادٍ أو قولٍ أو عملٍ ثبت أنَّه مأمورٌ به من الشَّارع، فصرفُهُ لله وحدَه توحيدٌ وإيهانٌ وإخلاص، وصرفُه لغيره شركٌ وكُفرٌ فعليك بهذا الضابط للشركِ الأكبر الذي لا يشذُّ عنه شيءٌ (١)

وقول المصنف: «في عبادة الله»: أراد بها العبادة بالمعنى الخاص، وهي التي أشارَ إليها ابن تيمية بقوله: «اسمٌ جامع لكُلِّ ما يُحبُّهُ اللهُ ويرضاهُ من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة».

وعرف العبادة طائفةٌ من الفقهاء بقولهم: «هي كلُّ ما أُمِر به شرعاً من غير اطراد عُرفي ولا اقتضاءِ عقلي» (٢).

وقول الشيخ هنا: «ومنه الذبحُ لغير الله كمن يذبحُ للجِّن أو للقبر»: «منه» هنا: تبعيضيَّة حيثُ ذكر المُصنَّف بعض أنواع العبادة واقتصر على مثالٍ واحدٍ وهو «الذَّبح» كمن ذبحَ للجنّ؛ لكي يتخلَّص من شرِّهم وأذاهم، أو لكي يُساعدوه، أو يفكُّوا عنهُ السحر ونحو ذلك. ومنهُ ما يفعِلُه بعض الناس من الذبح عند أساس البيت ليسلمَ من العينِ والجنِّ.

ومن ذلك: الذَّبِحُ عند عتبةِ البيتِ الجديدِ الذي يُرادُ للسُكني ليسلمَ من أذى الجنِّ، أو العينِ.



القول السديد: (٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية الروض المربع (١/ ٤٢).

ومن ذلك: الذبحُ عند قدوم السُلطان إلى بلدٍ فإن كان تقرُّباً وتعظياً فإنَّه شركٌ أكبر، وتحرُم هذهِ الذبائحُ، وعلامة ذلك: أنَّنا نذبحُها في وجهه ثمَّ ندعُها» (١)

# • أحوالُ الذبح أربعةُ هي:

١ - أن يذبح باسم الله لله، فهذا هو التوحيد، وتكونُ التسميةُ بالله مع القصد لله، وهذا مثلُ ما يُذبحُ من الأضاحي، أو يُذبحُ من الهدي تعظيهاً لله مما أُمر به شرعاً.

٢- أن يذبح باسم الله، ويقصِدَ بذلك التقرَّب لغير الله، فيقول مثلاً: باسم الله، وينحر الدم وهو ينوي بإراقة الدم التقرُّب لهذا العظيم المدفون، أو لهذا النبيّ، أو لهذا الصالح، فهنا وإن ذكر اسم الله فإن الشِّرك حاصلٌ من جهة أنَّهُ أراقَ الدمَ تعظيماً للمدفون.

٣- أن يذكر غيرَ اسمِ الله على الذَّبيحة ويقصدَ بها غيرَ الله فيقول: باسم الحسينِ أو عليٍّ أو السيدةِ زينبَ أو البدويِّ، ويُحرِّك يدَهُ ويقصدُ بها التقرُّب، فهذا الذَّبحُ جَمَعَ شركاً في الاستعانة، وشركاً في العبادة.

٤ - أن يذبح باسم غير الله ويجعل ذلك لله، وهذا نادر الوقوع ورُبَّما يحصل كمن يذبحون لمُعظَّميهم كالبدويِّ أو الشيخِ عبدِالقادرِ ونحوَ ذلك فهذه المراتبُ الثلاث شركٌ أكبر.

<sup>(</sup>١) القول المفيد على كتاب التوحيد: (١/ ٢١٥).



وُينبَّه إلى أن الذبح لغير الله شركُ أكبر مطلقاً لا يتصور انقسامه إلى أكبر وأصغر وقد ضل الدكتور يوسف القرضاوي حين جعل الذبح لغير الله من الشرك الأصغر؛ لأن الذبح إما أن يكون عبادةً أولاً، فإن كان عبادة وهو كذلك؛ لأمر الله بأن يكون له كما في قوله جل وعلا: في مُكليق وَنُشكي وَمُعَيّاى وَمَمَاقِ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ الله لا شَرِيكَ لَا شَرِيكَ لَا شَرِيكَ لَا شَرِيكَ لَا شَرِيكَ الله في الشرك الأكبر المخرج من الملة.

وتحت هذا الناقض الذي ذكره المصنف مسائل:

المسألةُ الأولى: أولُ من أظهر الشرك في هذه الأمة طائفتان: الشيعة الإثنى عشرية (الرافضة) والصوفية.

يقولُ شيخُ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٦٦/١): «والغلَّو في الأُمَّة وقع في طائفتين: طائفةٍ من ضُلاَّل الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل البيت الألوهيّة، وطائفةٌ من جُهَّال المُتصوَّفة يعتقدونَ نحو ذلك في الأنبياء والصالحين».

المسألة الثانية: أسبابُ انتشارِ الشركِ في هذه الأمَّة يمكن أن نُوجزَهُ في أمرين:



<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآيتان: ١٦٢، ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) كما في كتابه حقيقة التوحيد (٤٩، ٦٢-٦٣).

١ - تفسيرُ كلمة: لا إله إلا الله بالربوبيّة، فقد فسَّر عُلماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية كلمة: «الإله، بأنَّهُ لا قادر على الاختراع إلا الله».

يقول الشهرستاني في نهاية الإقدام (ص٩١): صار أبو الحسن – رحَمهُ الله – إلى أن أخصَّ وصفٍ للإله هو القادر على الاختراع فلا يُشاركهُ فيه غيره».

وقال البيهقي في الاعتقاد (ص٣٧): «الله معناه: من لَهُ الإلهية: وهي القُدرة على اختراع الأعيان، وهذه صفةٌ يستحقّها لذاته».

والنتيجة: أن الشركَ المؤثَّر عندَهُم هو في الربوبيّة لا الألوهيّة.

يقول الشيخ عبدالرحمن المُعلَّمي في رسالته رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله (ص٣١-٣٢): "فإني تدبرتُ الخلاف المستطيرَ بين الأُمَّة في القرون المتأخّرة في شأن الاستغاثة بالصالحين الموتى وتعظيم قبورهم ومشاهدهم .. وزعم بعض الأُمَّة في كثير من ذلك: أنَّهُ شرك، وبعضُها أنَّه بدعة، وبعضُها أنَّه من الدين الحق، وعلمتُ أن مسلماً من المسلمين لا يقدمُ على ما يَعلمُ أنَّهُ شرك ولا على تكفير من يعلمُ أنَّهُ غيرُ كافر، ولكنَّه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك، فنظرتُ في حقيقة الشرك فإذا هو بالاتفاق: اتخاذُ غير الله إلهاً من دونه .. فانتقل النظر إلى معنى الإله والعبادة فإذا فيه اشتباه شديد، فعلمتُ أنَّ ذلك الاشتباه هو سببُ الخلافِ، وإذاً الخطرُ أشدُّ مَما يُظن؛ لأنَّ الجهلَ بمعنى: "الإله» يلزمُهُ الخلافِ، وإذاً الخطرُ أشدُّ مَما يُظن؛ لأنَّ الجهلَ بمعنى: "الإله» يلزمُهُ



الجهلُ بمعنى كلمة التوحيد»ا.هـ.

٢- عقيدةُ الإرجاءِ: إذ هو أحدُ الأسبابِ التي أثّرت في إهمال توحيد الألُوهية، فمن يرى أنَّ الإيهان هو التصديقُ القلبيُّ فقط ويُحرجُ منه العمل (عملُ القلب والجوارح) يترتبُ على ذلك عدم تكفير من أخلَّ بتوحيد العبادة؛ لأن مُتعلّقُهُ «العمل» سواء أكان من عمل الجوارح كالدعاء والاستغاثة والنذر والذبح، أو كان من أعهال القلوب كالخوف والتوكل والخشية والمحبة، فيكفي تصديق القلب بوجود الله ورسله وشرعه دونَ عمل.

المسألة الثالثة: ينقسم الشرك الأكبر إلى أربعة أقسام (١):



انظر: الدرر السنية (٢/ ٦٩-٧).

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، الآية: ٦٥.

# أَسْتَجِبُ لَكُونُ ﴾ (١) (٢).

وجه الاستدلال منه: «هذه الصفة المقتضية للحصر من جهة تعريف المُسند إليه، ومن جهة تعريف المُسند، ومن جهة ضمير الفصل تقتضي أنَّ الدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعُها وأشرفها.

قال ابن القيم معدداً أنواع الشرك الأكبر: «ومن أنواعه: طلبُ الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم، والتوجُّه إليهم. وهذا أصلُ شرك العالم؛ فإنَّ الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملكُ لنفسه ضُراً ولا نفعاً، فضلاً عمَّن استغاث به، وسأله قضاء حاجته» (٣)

٢. شركُ النيِّة والإرادة والقصد: وهو أن يقصِدَ ويُريدَ وينوي بعمله أصلاً غير الله كما في آية سورة هود: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَنهَا ﴾ (٤)، وهذا إذا تمحَّضت النيّة لغير الله جل وعلا، أما إذا حصل ورودُ بعض النيّات السيئة على نية العبد وقصده فهذا داخلٌ في باب الشرك الأصغر.

٣. شركُ الطاعة: وهو مساواةُ غير الله بالله في التشريع، فمن ادَّعي

<sup>(</sup>٤) سورة هود، الآية: ١٥.



<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح قبال ابن حجر في الفتح: (١/ ٤٩): إسناده جيد.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (١/ ص٣٧٥)

أنَّ لأحدِ من الناس سواءً – علماء أو حُكاماً أو غيرهم – حقَّ التشريع من دون الله فهذا شرك أكبر، وذلك كالقانون المُلَّفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة؛ كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والبريطاني وغيرها. وهو أعظمُها وأظهرُها مُعاندةً للشرع ومشاقةً لله ولرسوله. قال تعالى: ﴿ التَّخَارُونَ اللَّهِ ﴾ (١).

قال الشيخُ محمدٌ بن إبراهيمَ في مُقدِّمة رسالته: تحكيم القوانين: ضمن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ – رحمه الله (٢٨٤/١٢): "إنَّ من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروُّحُ الأمين، على قلب محمد عَلَيْ ليكونَ من المنذرين .. مُناقضةً لقولً الله: ﴿ فَإِن نَنزَعُنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (٢)».

وطاعةُ الأحبارِ في التحليل والتحريم على درجتين:

1)أن يطيع العلماء أو الأمراء في تبديل الدِّين، يعني في جعلِ الحرامِ حلالاً وفي جعلِ الحلال حراماً تعظيماً لهم مع علمه أنَّ الحرامِ قد حرَّمه الله، وهو التبديل في أصل الدِّين، فهذا الذي اتخذهم أرباباً وهو الشرك الأكبر الذي فيه صَرْفُ عبادة الطَّاعة لغيرِ الله.

٢)أن يطيعهم في تحليلِ الحرام أو في تحريم الحلال من جهة العملِ



سورة التوبة، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٥٩.

مع علمه بأنَّهُ عاصٍ حباً له في المعصية أو في مجاراتهم، مع اعتقاده بأنَّ الحلالَ هوَ الحلالُ، والحرامَ هو الحرامُ فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب.

٤. شرك المحبة: وهو أنْ يحبَّ مع الله غيره كمحبته لله أو أشدَّ من ذلك قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَاللَّهِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَاللَّهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَ

قال ابن القيِّم – رحمه الله: «المحبةُ مَع الله، وهي المحبةُ الشركية وكلُّ من أحبَّ شيئاً مع الله لا لله ولا من أجله ولاً فيه فقد اتخذه ندَّاً من دون الله وهذه محبة المشركين» (٢)

المسألةُ الرابعةُ: القسمُ الثاني من أقسام الشرك، «الشركُ الأصغرُ وتعريفُهُ»: كل ما أطلق الشرعُ عليه أنّهُ شركٌ ولم يصلْ لدرجةِ الشركِ الأكبرِ، وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي – رحمه الله: «هو كل وسيلةٍ وذريعةٍ يُتطرَّقُ منها إلى الشرك الأكبر من الإراداتِ والأقوالِ والأفعالِ التي لم تبلغ رُتبةَ العبادةِ» (٣)

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٥١٧): كل ما نهى عنهُ الشرعُ مما هو ذريعةٌ إلى الأكبر ووسيلةٌ للوقوع فيه وجاءَ في النصوص تسميته شركاً.

<sup>(</sup>٣) القول السديد ضمن الجموعة الكاملة (٣/ ٢١).



<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي: (١/ ١٣٤).

كالحلف بغير الله: بالنّبي أو بالشرف أو بالحياةِ أو بالأمانة أو بالذمة بمجرد اللّفظ، فإذا عظّم المحلوف به كتعظيم الله وصل لدرجة الشرك الأكبر.

# • الفرقُ بين الشركِ الأكبر والأصغر من وجوهٍ:

١ - أنَّ الشركَ الأكبرَ لا يجتمع مع الإيهان المُنجّي من النار بخلاف الأصغر.

٢- الشركُ الأكبرُ موجبٌ للخلود في النَّار لمن ماتَ عليه بخلاف الأصغر.

٣- صاحب الشرك الأكبر تجري عليه أحكام الكفر في الدنيا
بخلاف الأصغر.

٤ - الأكبرُ يُحبطُ جميعَ الأعمال، بخلافِ الأصغر يُحبطُ ما قارنه.

من الضوابطِ في معرفة الشرك الأصغر:

1) صريحُ النصِّ عليه، كقوله ﷺ: «إنَّ أخوفَ ما أخافُ عليكم الشركُ الأصغرُ»، قالوا: يا رسوِلَ الله، وما الشركُ الأصغرُ؟ قال: «الرياءُ» (١)

٢) ومن الدلالات على الشرك الأصغر: أن يأتي مُنكَّراً غير معرَّف،



(١) رواه أحمد.

كقوله ﷺ: «إنَّ الرُقى والتهائمَ والتِّولةَ شركٌ» (١). يعني: إذا اعتقد في التهائم أنَّهَا سببٌ في دفع العين فهي من الشرك الأصغر بخلاف ما إذا اعتقد أنها بذاتها تجلبُ نفعاً أو تدفع ضُرَّاً فهنا تكون شركاً أكبر في باب الربوبية.

٣) ومن الدَّلالات على الشركِ الأصغرِ: ما فهمه الصحابة - رضي الله عنهم - من النص إذ هُم أعلمُ الأُمَّة بمعاني نُصوص الكتاب والسنَّة.
مثاله حديث: «الطيرةُ شرك، وما منًا إلا، ولكنَّ الله يُذهبُهُ بالتوكل» (٢)

فإن آخر – الحديث على الصحيح – هو من قول ابن مسعود – رضي الله عنه – ومعناه: «وما منَّا إلا ويقعُ لهُ شيءٌ من التطيُّر».

المسألة الخامسة: هل الشرك الأصغر لا يُغفرُ إلا بالتوبة كالأكبر أم هو مثل الكبائر تحت المشيئة الإلهيّة؟

اختلفُ العُلماءُ في ذلك على قولين:

١ - أنَّه لا يُغفرُ إلا بالتوبة وهذا قولُ شيخ الإسلام ابن تيمية. قال:

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والترمذي.



<sup>(</sup>۱) رواهُ أبو داود، (۳۸۸۳)، وأحمد في المسند (۱/ ۳۸۱) بسند صحيح من حديث عبدالله بن مسعود – رضي الله عنه – وقال الترمذي: «حسن صحيح» وصححه الحاكم والعراقي كما في فيض القدير (٤/ ٢٩٤)، ولفظة: «وما منا إلا ولكن .. » مُدرجة كما قال سليمان بن حرث، والمنذري (٤/ ٦٤)، وابن القيم في مفتاح دار السعادة (٢/ ٢٣٤) والحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٢١٣) والشيخ سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد (٤٣٨).

«وأعظمُ الذنوب عندَ الله الشركُ بهِ وهو سبحانهُ لا يغفرُ أَنْ يُشركَ به ويغفرُ ما دون ذلك لمن يشاء والشرك منه جليلٌ ودقيقٌ وخفيٌّ وجليٌ»(١)

وقال أيضاً: «وقد يُقال: الشرك لا يُغفَرُ منهُ شيء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى القرآن وإن كان صاحبُ الشرك – أي الأصغر – يموتُ مسلماً لكنَّ شركهُ لا يُغفَرُ لهُ بل يُعاقبُ عليه وإن دخل بعد ذلك الجنَّة» (٢).

وقال الشيخ عبدالله أبابطين: «وأمَّا الشركُ فقد قال – أي ابن تيمية: إنَّ الشرك لا يُغفَرُ وإن كان أصغرَ نقل عنه ذلك تلميذهُ صاحبُ الفروع منه. وذلك – واللهُ أعلم – لعموم قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَلَى اللهُ اللهُ

وجه الاستدلال من الآية: «قولُه أنْ يُشْرَكَ به» مؤوَّل بمصدر تقديرُه: «شركاً به» فهو نكرةٌ في سياق النفي، فيفيد العموم الأكبر والأصغر.

وهو اختيار الشيخ محمد بن عبدالوهاب – رحمَهُ الله – وحفيدهُ عبدالرحمن بن حسن (٤).



جامع الرسائل (۲/ ۲۵٤).

<sup>(</sup>٢) الرد على البكري ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (٥/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) قرة عيون الموحدين: ٣٤.

وابن القيم – رحمهُ الله – له عبارةٌ وافقَ فيها شيخَهُ فقال: «الشركُ الأكبرُ لا يغفرهُ الله إلا بالتوبة منه» إلى أن قال: «وأمَّا الشركُ الأصغر فكيسير الرياء والتصنَّع للمخلوق» (١)

٢- وقال بعضُ العُلماء: الشركُ الأصغر داخلٌ تحت المشيئة وأنَّ المراد بقوله: أن يُشرك به، الشرك الأكبر، ويُغفرُ بغير التوبة، وهذا جاء في كلام لابن القيم في إغاثة اللهفان (١/ ٥٩): «فأمَّا نجاسةُ الشرك فهي نوعان: نجاسةٌ مُغلَّظة ونجاسةٌ خفَّفة، فالمُغلَّظة الشرك الأكبر الذي لا يغفرهُ الله؛ فإن الله لا يغفرُ أن يُشركَ به، والمُخفَّفة الشرك الأصغر كيسير الرياء».

٣- وقد حرَّر الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - منشأ الخلاف فقال: «من لحظ إلى عموم الآية يعني قوله: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ عِنْ وَأَنّهُ لَم يخصَّ » شركاً دون شِرك، أَدْخَلَ فيها الشرك يُشُرَكَ بِهِ عَنْ وقال: إنّه لا يُغفر، بل لا بُدَّ أن يُعذَّب صاحبُه ؛ لأنَّ من لم يُغفر له لا بُدَّ أن يُعذَّب صاحبُه ؛ لأنَّ من لم يُغفر له لا بُدَّ أن يُعذَب صاحبُه ؛ لأنَّ من لم يُغفر له لا بُدَّ أن يُعذَب ما حبه ؛ لأنَّ من لم يُغفر الله لا بُدَّ أن يُعذَب ما حبه ؛ لأنَّ من لم يُغفر النَّار، وإنها يقولون: يُعذَّبُ عذاباً بقدر شركه ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة.

مدارج السالكين (١/ ٣٣٩-٤٣٤).



وأمّا من قال: إنّ الشرك الأصغر لا يدخل في الشرك المذكور في هذه الآية وإنّما هو تحت المشيئة فإنّم محتجُّونَ بقوله: ﴿ إِنَّهُو مَن يُشْرِفَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنّةَ وَمَأْوَلُهُ النّارُ ﴾ (١): فيقولون: كما أنّه بإجماع الأثّمة أنّ الشرك الأصغر لا يدخل في تلك الآية، وكذلك لا يدخل في قوله: ﴿ لَئِنَّ الشرك الأصغر لا يدخل في تلك الآية، وكذلك لا يدخل في قوله: ﴿ لَئِنَّ الشرك الأصغر لا يمك الله الآية، وكذلك الا يدخل في قوله: ﴿ لَئِنَّ الممل هُنا مُفرد مضاف ويشمل الأعمال كُلّها، ولا يُحبُط الأعمال الصالحة كلَّها إلا الشرك الأكبر. ويؤيّدُ قولهم: أنَّ الموازنة واقعةٌ بين الحسنات والسيئات التي هي دون الشرك الأكبر؛ لأنَّ الشرك الأكبر لا موازنة بينه وبين غيره فإنّهُ لا يبقى معهُ عملٌ ينفعُ (٣)

الناقض الثاني: «من جعل بينه وبين الله وسائط، يدعوهم ويسألهم الشفاعة، ويتوكل عليهم كفر إجماعاً»:

هذا الناقض هو الذي وقع فيه مشركو قريش حيثُ جعلوا مع الله وسائط تُقَرِّبُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللهِ

<sup>(</sup>٣) رسالة الشيخ عبدالرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة؛ لعبدالرازق البدر، ص١٨٨- ١٨٩.



<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٦٥.

زُلْفَى ﴾ (١)، وقال جلَّ وعلا: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآءِ شُفَعَتُونُا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١/ ١٢٤): «فمن جعلَ الملائكة والأنبياء وسائطَ يدعُوهُم ويتوكَّلُ عليهم ويسألهُم جلبَ المنافع ودفعَ المضارّ، مثلُ: أن يسألهم غُفران الذنوبَ، وهدايةَ القُلوبِ، وتفريجَ الكروب، وسدَّ الفاقاتِ، فهو كافرٌ بإجماع المسلمين».

وقال الشيخ سليان بن عبدالله مُعلِّقاً على هذا الإجماع: «وهو إجماعٌ صحيح، معلومٌ بالضرورة من الدين، وقد نصَّ العُلماءُ من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتدِّ على أنَّ من أشرك بالله فهو كافرٌ، أي: عبدَ مع الله غيره بنوع من أنواع العبادة»ا.هـ (٣)

وتحت هذه الجملة من كلام الشيخ المسائل التالية:

المسألةُ الأولى: قولُهُ: "وسائط»: هذه فيها تفصيلٌ، فإنَّ كانَ المقصود: أنه لا بُدَّ لنا من واسطة في تبليغ الرسالة بيننا وبينَ الله فهذا صحيحٌ وهم الرسل من الملائكة والبشر، فمن أنكر هذه الواسطة كفر، فمن أنكر الرسُلُ والملائكة الذينَ يأتُونَ بشرعِ اللهِ وقال: لا حاجة إليهم نحنُ نتصل

 <sup>(</sup>٣) تيسير العزيز الحميد (ص٢٢). وممن نقل الإجماع: المرداوي في الإنصاف (٢٧/ ١٠٨)،
والصنعاني في تطهير الاعتقاد، (ص٦٦).



سورة الزمر، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ١٨.

بالله دونهم كما يقولُه غلاةُ الصوفيّة: أنّهم يأخذون عن الله مباشرةً؛ فهذا كفرٌ بالإجماع.

ومن زعم أنَّ هناك واسطةً بين الله وخلقه يدعوهم ويطلبُ منهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفرَ إجماعاً؛ لصرفه العبادةِ لغير الله جلَّ وعلا.

والدليلُ على كفر من دعا غيرَ الله في الأمور التي لا يقدرُ عليها إلا الله، قولُهُ جلَّ وعلا: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن الله، قولُهُ جلَّ وعلا: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلَتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠) ﴾ (١٠).

وجه الاستدلال: أنَّ النهي في الآية توجه إلى الفعل «تدع» وهو نكرة، والقاعدة أنَّ النكرة إذا جاءت في سياق النهي، فإنها تعم، فالنهي هنا يعمُّ نوعي الدعاء: العبادة والمسألة.

المسألةُ الثانية: «ويسألهم الشفاعة»: الشفاعة لغةً: اسمٌ من شفعَ يشفعُ إذا جعل الشيءَ اثنين، والشفعُ ضدُّ الوتر.

واصطلاحاً: هي التوسُّط للغير بجلب منفعةٍ أو دفع مضرَّة.

ووجه ذكر الشيخ لها هنا: أنَّ الشفاعة: هي طلبُ الدُعاء، فإذا قال قائل: «أستشفعُ برسول الله»، فكأنَّهُ قال: أطلب من الرسول عَلَيْكُ أن يدعوَ لي عند الله، فإذا أتى آتٍ إلى قبر نبيٍّ أو قبر وليٍّ أو نحو ذلك، فقال: أستشفعُ بك، أو أسألُ الشفاعة، فمعناه: أنَّهُ طلب منه ودعا أن يدعو له؛



فلهذا كان صرفها، أو التوجُّه بها إلى غير الله جلَّ وعلا شركاً أكبر؛ لأنَّها في الحقيقة دعوةٌ لغير الله، وسؤالٌ من هذا الميت، وتوجُّهُ بالطلب والدعاء منه.

المسألة الثالثة: قولُهُ: «ويتوكُّلُ عليهم»: التوكُّل: هو صدقُ اعتماد القلب على الله جلَّ وعلا في استجلاب المصالح ودفع المضارِّ من أُمور الدنيا والآخرة كُلِّها (١).

ويُضافُ لذلك: فعلُ الأسباب المأذون بها.

قال الإمام أحمد – رحمه الله: التوكُّل عمل القلب. وقال ابن القيم في المدارج (٢/ ١١٤): «فظهرَ أنَّ التوكّلَ أصلٌ لجميع مقامات الإيهان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأنَّ منزلتَهُ منها كمنزلة الرأس من الجسد، فكما لا يقومُ الرأسُ إلا على البدنِ، فكذلك لا يقومُ الإيهانُ ومقاماته إلا على ساقِ التوكُّل».

والمرادُ بالتوكَّل الذي جعله الشيخ ناقضاً: أن يتوكَّل على أحدٍ من الخلق فيها لا يقدرُ عليه إلا اللهُ جلَّ وعلا، كأن يتوكَّل على المخلوق في تحصيل ولدٍ لهُ أو تحصيل وظيفة وهو لا يقدرُ على ذلك الشيء، كحال عُبَّاد القبورِ في توجُّههم إلى النبي ﷺ أو إلى غيره من الصالحين والأولياء فإنهم يتوجّهون إلى الموتى بقلوبهم ويفوِّضون إليهم أمورَهم.

جامع العلوم والحكم (٢/ ٤٩٧).



المسألة الرابعة: مراتب الدُّعاء غير المشروع:

نذكر أولاً مراتب الدعاء بالإجمال، ثم بالتفصيل وهي كالآتي:

١ - سؤالُ الميت حاجةً من الحاجات.

٢- سؤالُ الحيّ الغائب.

٣- سؤالُ الحيّ الحاضر.

٤ - سؤالُ الميت أن يدعو الله له.

٥- سؤالُ الحي الغائب أن يدعو الله له.

٦- سؤالُ الحي الحاضر أن يدعو الله له.

٧- سؤالُ الله بغير أسمائه الحسنى وصفاته العليا.

٨- سؤالُ الله تعالى عند قبر نبيِّ أو وليٍّ أو ما يعتقد كذلك.

٩ - سؤالٌ غير الله تعالى بالعطف والمشاركة.

١٠ - سؤالُ غير الله تعالى بنية الشفاعة والوساطة.

المرتبةُ الأولى: هي أن يسأل الميتَ حاجةً أو يستغيثَ به فيها: كأن يقول: يا سيدي فلان أغثني، أو انصرني على عدوي، أو ارزقني ولداً، أو وسّع عليَّ رزقي، وقد يطلبُ من الميت هداية القلوب وغفرانَ الذنوب. وهذه المرتبة لها صورتان:

١)أن يسأل الميّت وقد حضر عند قبره ووقف قُدَّام شباكه أو أمام
باب القبة. كالذي يقع من الزائرين عند الأضرحة والمشاهد حيث



يصرخونَ ويستغيثونَ بصاحب القبر ويقولون: يا أيُّها الولي الفلانيُّ، أنا ببابك أرجو منك أن تفعل لي كذا وكذا.

٢)أنْ يسألَ الميتَ ويستغيثَ بهِ ويُناديهِ من مكانٍ بعيد ومسافات شاسعة بينه وبين المستغاث به كالصحاري والجبال بل والبحار مماً لم يُجر الله العادة على سماع الرجل الحي للنداء والاستغاثة من مثل تلك الأمكنة.

حكم هذه المرتبة الأولى: هي أبعدُ هذه المراتب عن الشرع، وهي شركٌ صريح وكفرٌ بواح، والسبب في كون هذه المرتبة شركاً وجهان في الصورة الأولى وثلاثة أوجه في الصورة الثانية.

الوجه الأول: أنَّ الدَّاعي في هذه المرتبة نادى غيرَ الله تعالى، ووجَّه طلبهُ وقلبَهُ إلى غير الله، واستغاث به طالباً كشفَ ضُرَّه، أو جلَب نفع لهُ مَّمَا لا يقدرُ عليه غيرُ الله تعالى. وهذا الدعاء هو العبادة، وصرفُهُ لغير الله شم ك.

الوجه الثاني: أنَّ هذا الداعي اعتقد في المدعوّ قوةً غيبيّة وتأثيراً بهذه القوة التي ليست من جنس قوة البشر؛ لأنه اعتقد للمدعو أنَّهُ يقدر على إيصال النفع، أو دفع الضر عنه بقوةٍ غيبية لا تُرى ولا تُلامس الأشياء الملامسة المعروفة لدى البشر.

وهذه الصفة خاصَّةٌ بالله تعالى لا تليق بغيره. وهذان الوجهان



موجودان في الصورتين جميعاً وتزيدُ الصُّورةُ الثانية وجهاً ثالثاً وهو:

أنَّ الدَّاعي اعتقد علم الغيب والسمع والبصر المُحيطين لغير الله حيثُ ناداهُ من مكانٍ بعيد، وهذا الاعتقاد صرف لصفات الجلال والجمال التي لا تليق بغير الله، ولا يمكن أن يتصف بها أحدٌ إلا إياه.

المرتبة الثانية من مراتب الدعاء غير المشروع: أن يسأل الحيَّ الغائب ويُناديه ويستغيث به من مسافاتٍ بعيدة. وهذه المرتبة لها صورتان:

الصورة الأولى: أن يسألَه ما يقدرُ عليه لو كان حاضراً غير بعيد، مثلُ: أن يسألهُ مُساعدَتَهُ في ضائقةٍ مالية، فهذه الصُورةُ فيها محاذيرٌ:

١ - اعتقاد علم الغيب لغير الله.

٢- اعتقاد سمع المدعو لنداء الغائب وصراخه وغواثه، وهذا يقتضي أنَّ لهُ سمعاً محيطاً شاملاً للداعي وأحواله، بل ربها للكون كلِّه.

٣- أن فيه: تعليق القلب بغير الله في السرِّ والعلن.

الصُورةُ الثانية: أن يسأله ما لا يقدرُ عليه لو كان حاضراً مثل: أن يسألهُ شفاء المريض، وإزالة موتٍ نزلَ به، وتوسعةً في الرزق، فهذه الأمور يعتقدُ الدَّاعي فيها أن المدعوَّ يستطيعُ التأثير فيها بقوته التي فوق مستوى البشر، سواءٌ اعتقد أنَّ تلك القوة مستقلة في التأثير أو هي



سببٌ وواسطة له.

حكم هذه المرتبة الثانية: هذه المرتبة من الشرك لوجهين في الصورة الثانية، ولوجه واحدٍ في الأولى، ففي الصورة الثانية يوجدُ فيها صرفُ لُبِّ العبادة الذي هو الدعاء لغير الله، وكذلك: أنَّ الداعي اعتقد علم الغيب لهذا المدعو، ومعلوم أن صفات الجلال والجهال مختصة بالله تعالى لا بغيره. وهذا الوجه الثاني هو السبب في الحكم على الصورة الأولى بالشرك.

وهذه الصورة وقعت لكثير ممن ينتسبُ للإسلام، ومن مُشركي الجاهلية الأُولى ومن أهل الكتاب لا سيها النصارى.

فقد ذكر شيخُ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – هذا الأمر ثمّ قال: «وأعرفُ من ذلك وقائعَ كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم فرأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به قد جئنا في الهواء ورفعنا عنهم، ولمّا حدَّثوني بذلك بيّنتُ لهم أن ذلك إنها هو شيطانٌ تصوَّر بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا به ليظنُّوا أنَّ ذلك كراماتٌ للشيخ فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشُيوخ الغائبين والميتن، وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشركَ المشركون»(۱).

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (١٥٤ – ١٥٥).



## المرتبة الثالثة: أنْ يسألَ الحيَّ الحاضر. وهذا تحته صورتان:

1) أن يسأله ما يقدرُ عليه بقُدرتهِ البشريّةِ المحدودة الطاقة، فهذا جائز بدليل قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَغَنْفُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوّهِ ﴾ جائز بدليل قوله تعالى: ﴿ فَالسَّتَغَنْفُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوّهِ ﴾ (١). فموسى – عليه السلام – يستطيعُ بقوّتهِ البشريّةِ أن يُغيثَ الرجلَ الذي استغاثهُ من عدوِّه وينقذَهُ منه وهو حاضرٌ معه. ووجه الاستدلال من الآية: ما قاله الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن في منهاج التأسيس (ص١٤٣): «والدليلُ من الآية تركُ إنكاره وسياقُهُ على وجه التقرير».

٢) أن يسأل الحيّ الحاضر ما لا يقدرُ عليه إلا الله مثل: شفاء المريض، وكشف الكروب، ودفع المرهوب مّما لا يقدرُ عليه إنسانٌ بقوّته البشريّة فحُكمُ هذه من الشرك الأكبر؛ لأن الدُعاء عبادة، وقد صرفها الدَّاعى لهذا المدعوِّ العاجز.

المرتبة الرابعة: أنْ يسألَ الميتَ أن يدعوَ الله لَهُ، وهذه لها صُورتان:

١. أن يسألَ ميتاً عند قبره وباب قُبَّته ومشهده أن يدعو الله له فيقول:



يا أيُّها الولي الفُلاني: ادعُ الله لي أن يفعل بي كذا وكذا فهذه من الشرك ويُخطئ من يظن أنَّها بدعة؛ فصرفُ الدعاء لهذا الوليِّ واضح، ولم تكن هذه الصورة موجودة عند كُفَّار العرب بعينها (١).

٢. إذا سأل الميت أن يدعو الله له بعيداً عن قبره، فقد يقع أحدهم في شدّة أو كرب فينادي الولي ويستغيث به ويشكي إليه هذه الشدة ويطلب منه الوساطة عند الله. فهذه أيضاً من الشرك.

المرتبة الخامسة: أنْ يسألَ الحيَّ الغائبَ أنْ يدعوَ الله له: وهذا كالذي

(۱) قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: «والمقصود هنا: أنه إذا كان السلف والأثمة قالوا في سؤاله بالمخلوق ما قد ذكرنا، فكيف بسؤال المخلوق الميت، سواءً سأل أن يسأل الله، أو يسأل قضاء الحاجة؟ فما يفعله بعض الناس إما عند قبر الميت، وإما عند غيبته .. وقد تقرر بما تقدم أن سؤال الميت والغائب والاستشفاع إلى الله أنه هو دين المشركين من العرب ومن قبلهم». كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس (٢١٨/ ٢١٩).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (٢٤-٢٥): (وقد يخاطبون الميت عند قبره أويخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لوكان حاضراً حيّاً وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: ياسيدي فلاناً! أنا في حسبك، أنا في جوارك،اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا فسل الله أن يكشف هذه الكربة، أويقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي.....، إلى أن قال: «فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب، وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات مالم يأذن به الله».

يقعُ من المريدين في شيوخهم، فقد يتفانى بعضهم في تعظيم شيخه، حتى يظن أن شيخه يعلم به وبأحواله وبمراده، فإذا وقع في شدة نادى شيخَهُ، وهذا أكثرُ ما يكون عند أصحاب الطُّرق الصوفيّة.

المرتبة السادسة: أنْ يسألَ الحيَّ الحاضرَ أنْ يدعوَ الله له، وهذا كالذي يقعُ من المؤمنين حيثُ يَطلبُ بعضُهم من بعضِ الدُعاء.

فيقصد بهذا الطلب أمرين:

1) انتفاعُ الداعي بهذا الدُعاء؛ لأنه يحصلُ لهُ مثلُ دُعائه، فهو عندما يأمره بالدُعاء له يقصدُ أن يحصلَ للدَّاعي هذا الأجر؛ للحديث الوارد في صحيح مسلم أن النبي عَلَيْهُ قال: «لا يدعون أحدكم لأخيه في ظهر الغيب إلا وملك يقول: ولك بمثل».

٢) انتفاعُه باستجابة الله دُعاء ذلك الداعي له (١).

المرتبة السابعة: أنْ يسألَ الله بغير أسمائه الحسنى وصفاته العليا، سواء كان ذلك الغير ميتاً أو غائباً أو حاضراً، وسواءٌ كان توسُّلاً به أو بجاهه أو بحُرمته، أو إقساماً به. فهذه سبع صور. فالتوسَّل الممنوع: هو الذي لم يرد في القرآن ولا في السنّة جواز التقُّرب به إلى الله. وهو بدعة لم يُنقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسَلف الأُمَّة: أنهم يدعون بمثل هذا الدعاء، فمن التوسل البدعي، (الممنوع شرعاً):



١ - سؤالُ الله جلَّ وعلا بجاه أحدٍ من خلقه كقول أحدهم: «اللهم إني أسألك بجاه نبيكِ، أو بجاه الولي الفلاني. أو السؤال بذاتِ فلان».

٢- أو سؤال الله جل وعلا بحق نبيه، أو بحق أحدٍ من عباده
كقولهم: «اللهم إنّي أسألك بحق نبيّك عليكَ أن ترحمني، وتغفر لي».

٣- الإقسام على الله بالمتوسَّل به كقولهم: اللهم إنِّي أُقسمُ عليك بفلان؛ أن تقضي حاجتي».

فهذه الأنواع من التوشُّل بدعةٌ منكرةٌ لعدة أمور:

1) أنَّهُ لا مناسبة بين سؤال الله بجاه النبيَّ أو الوليِّ وبين إجابةِ دعاءِ هذا السائل، فكأنَّه يقول: لكون فُلان من عبادك الصالحين أجب دُعائي! وهذا من الاعتداء في الدعاء كما جاء في قوله: ﴿ اَدَّعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴿ (١) (١)

٢)أنَّ قول القائل: أتوسُّل بفلانٍ أو فُلانٍ جمعٌ بين ذاتين فليست وسيلة ولا طريق تُوصل وتَجمعُ أحدهُما بالآخر، فكأنَّما هذا القائل قد لفظ لفظاً لا معنى له، بمنزلة من سردَ الأحرف الهجائية، إذ لا اتصال بين ذات المتوسَّل والمتوسِّل به حتى يجمع بينهما، فلا بدُّ من جامعٍ يتوسَّل به،

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية (٢٩٦/١).



سورة الأعراف، الآية: ٥٥.

وهو حبُّ الرسول مثلاً حتى يكون التوسُّل مشروعاً (١).

٣)أنَّ جاه الرسول أو الولي لا تكون وسيلةً إلا إذا كان لها أثرٌ في حصول المقصود، وجاهُ النبي بالنسبة للداعي ليس لهُ أثرٌ في حصول المقصود وإذا لم يكن له أثرٌ في حصول المقصود لم يكن سبباً صحيحاً، إذ جاهُ النبي مَّما يختصُّ به وحده، أما نحن فلسنا ننتفعُ بذلك، وإنها ننتفع بالإيهان به – عليه الصلاة والسلام – ولذا شُرع لنا أن نقول: «اللهم إني أسألك بإيهاني بك وبرسولك كذا وكذا» (٢). فهذا من الوسائل النافعة المشروعة.

3)أنَّ الصحابة – رضي الله عنهم – وهم أعلم الناس بالتنزيل فهموا من التوسُّل: التوسُّل بالدعاء لا بالذوات، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه – توسَّل بدعاء العبَّاس عمِّ النبي ﷺ، ومعاوية بن أبي سفيان توسَّل بدعاء يزيد بن الأسود، ولو كان التوسُّل بالذوات جائزاً عندهم لأغناهم عن تكلَّف غيره، ولتوسَّلوا بذات أكرم الخلق وأعظمهم عند الله قدراً ومنزلة، فلما عدلوا عن ذات رسول الله ﷺ الموجودة في القبر إلى الأحياء ممن هم دُونهُ منزلةً ورُتبة عُلم أنَّ المشروع ما فعلوه لا ما تركوه.

قال الألوسي في تفسيره «روح المعاني: (٦/ ١١٣) في الكلام على



<sup>(</sup>۱) هذه مفاهیمنا، ص۲۱.

۲) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد العثيمين (٣/ ٣٤٧).

عدول الصحابة عن ذلك: «وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسُّل بسيِّد النَّاس إلى التوسُّل بعمِّه العباس وهم يجدون أدنى مساغ لذلك، فعدوهُم مع أنَّهم السابقون الأوّلون، وهم أعلمُ منّا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسُولِه، وما يُشرعُ من الدُّعاء وما لا يُشرع، وهم في وقتٍ ضرورةٍ وخمصةٍ يطلبون تفريجَ الكربات وتيسيرَ العسير وإنزالَ الغيث بكل طريق: دليلٌ واضح على أنَّ المشروع ما سلكوه دون غيره».ا.هـ.

المرتبة الثامنة؛ أن يدعو الله تعالى عند قبر نبي أو ولي أو ما يعتقد أنَّهُ كذلك أو مطلق المقابر.

وهذه لها صورتان:

الصورة الأولى: أن يقصِدَ القبرَ للزيارة والدُّعاء عندهُ؛ معتقداً أنَّ الدعاءَ أسرعُ في الإجابة وأنَّ لهذا المكان خصوصيةً في إجابة الدعاء فهذه بدعةٌ محدثة، فيجمع بين النيِّتين: نيةِ زيارة القبر ونيةِ الدعاء عنده.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٩٥-١٩٦) مبيناً حكم الدعاء عند القبور: «أن يتحرَّى الدُعاء عندها، بحيث يستشعرُ أنَّ الدُعاءَ هُناك أجوبُ منه في غيره، فهذا النوع منهيُّ عنه، إمِّا نهي تحريم، أو تنزيه، وهو إلى التحريم أقرب؛ لأنَّ النبي منهيُّ نهى عن اتخاذها مساجد، واتخاذها عيداً، وعن الصلاة عندها، والذي يُسِينُ ذلك أمور: أحدها: أنه قد تبيَّن أن العلَّة التي نهى النبي عَلَيْهُ لأجلها عن الصلاة عندها إنها هو لئلا تُتخذَ ذريعة إلى نوع الشرك، ومن المعلوم: عن الصلاة عندها إنها هو لئلا تُتخذَ ذريعة إلى نوع الشرك، ومن المعلوم:



أنَّ المضطرَّ في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة، فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء، أو لرفع شرِّ كالاستنصار، حالُهُ في افتتانه بالقبور إذا رجا الإجابة عندها أعظم من حال من يؤدِّي الفرض عندها في حال العافية، فإنَّ أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد قلوبهم تُفتنُ بذلك إلا قليلاً، أما الداعون المضطرون ففتنتُهم بذلك عظيمة جداً، فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نُهي عن الصلاة متحقِّقة في حال هؤلاء، كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد، الثاني: أنَّ قصدَ القبور للدعاء عندها، ورجاء الإجابة بالدُّعاء هُنالك، أمرٌ لم يشرعه الله ولا رسوله، ولا فعَلهُ أحدٌ من العلماء، واصحاب رسول الله على قد أجدبوا مرَّات، ودهمتهم نوائب غير ذلك، فهلاً جاؤوا فاستسقوا واستغاثوا، عند قبر النبي على المخرجَ عمر بالعباس فاستسقى به، ولم يستسق عند قبر النبي النبي الهـ..

الصورة الثانية: أن يحصل الدعاء عند القبر بحكم الاتفاق بدون قصد سابق وتحرِّ كمن يدعو الله في طريقه أن يمرَّ بالقبور، أو من يزورها فيُسِّلم عليها، ويسأل الله العافية له وللموتى، كما جاءت به السنة، فهذا ونحوهُ لا بأس به.

## المرتبةُ التاسعة: سؤالُ غيرالله تعالى مع الله.

وهذه المرتبة تحصلُ بتشريك غير الله مع الله تعالى، إمَّا بالعطف أو الإتيان بها يدلُّ على المشاركة. كأن يقول القبوري: يا سيدي البدوي اشف



مريضي، ويا الله أكشف كُربتي، فهم يدعون مشايخهم وأولياءهم، ويعدُّون أسهاءَهم مستغيثين بهم ومستنجدين ويذكرون الله في جملتهم «كأنَّه واحدٌ من تلك الأعداد» (۱) وفي ذلك يقول حسين النعمي: «وطالما شاهدنا عباد أرباب هذه القِباب إذا التطمت عليهم أمواج البحر العباب سمعت ذكر الزيلعي والحداد، وكلُّ يدعو شيخه عند ذلك الاضطراب؛ إذ لكل طريقة لا ينتحي سواها في الهتف والانتساب، ولكلِّ من الجيلاني، وابن علوان والعيدروس والحداد وغيرهم من أشياخ هذه الطوائف: طائفة من العباد، ويذكرون الله في جملة من ذكرنا، كها سمعناهم أيضاً، كأنَّه واحدٌ من تلك الأعداد.

فهذه المرتبة شركٌ واضح، لقوله: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهُـا ءَاخَرَ ﴾ (٢).

## المرتبة العاشرة،

سؤالُ غير الله نبيه الشفاعة سواءً سأل الميت عند قبره الشفاعة والوساطة، كالذي يقع من الزائرين للأموات حيثُ ينادون صاحب القبر: يا أيها الوليُّ الفُلاني اشفع لنا عند ربك، وتوسَّط لنا في كذا وكذا.

أو سأل الميِّت بعيداً عن قبره، كالذي يقعُ من المُتعلَّقين بالصالحين

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، الآية: ١١٧.



معارج الألباب للنعمى (١/ ٢٦٠–٢٦٣).

حين يكونُ دأبُهم في حلِّهم وترحالهم طلبُ الشفاعة من الوليِّ الفُلاني وهذا من أعظم الشرك بالله تعالى.

وهذه الشفاعة المذكورة ممنوعةٌ في حقّ الله تعالى؛ لأنَّ الشافع في هذه الحالة قد أثَّر في تغيير اختيار المشفوع عنده فصار شريكاً لهُ في المطلوب، فالله منزَّهٌ عن ذلك (۱) . وهي التي نفاها القرآن. قال تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ اللّٰهِ مَنزَّهٌ عَن ذلك أَن يُحَشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِمُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِكُ وَلا شَفِيعُ لَعَلَهُمُ اللّٰهِ مَن دُونِهِ وَ لِكُ وَلا شَفِيعُ لَعَلَهُمُ اللّٰهِ مَن دُونِهِ وَ لِكُ وَلا شَفِيعُ لَعَلَهُمُ اللّٰهِ مَن دُونِهِ وَ لِكُ وَلا شَفِيعُ لَعَلَهُمُ اللّٰهُ مَن دُونِهِ وَ لِكُ وَلا شَفِيعُ لَعَلَهُمُ اللّٰهُ مِن دُونِهِ وَ لِكُ أَن يُحَمَّدُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ مَن دُونِهِ وَ لِكُ أَن يُحَمَّدُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ مِن دُونِهِ وَ لِكُ أَن يُحَمَّدُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ مِن دُونِهِ وَ لِكُ أَن يُحَمَّدُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَن دُونِهِ وَ لِكُ أَن يُحَمَّدُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ

وقال تعالى: ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً قُلُ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَمْدَ جَمِيعًا ۖ ﴾ (٣).

الناقض الثالث؛ من لم يكفّر المشركين أو شكَّ في كفرهم أو صحَّح مذهبهم كفر،

وهذا الناقض يشملُ ثلاثة أنواع هي:

١- ألا يُكفّرَ المُشركين جازماً بعدم كفرهم.

٢- أن يشك في كفرهم، ويدلُّ على أنَّهُ نوعٌ آخر قولُ المُصنَف «أو»
فهي للتنويع، والشكُّ: هو التردُّد بين شيئين متساويين لا ميزة لأحِدهما



<sup>(</sup>١) الصفديّة (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، الآيتان: ٤٤، ٤٤.

على الآخر، فيقول: ما أدري هل هم كُفَّار أم لا؟

7- أو صحّح مذهبهم: «وهو شرُّ الأنواع إذ فيه نسبةُ مذهبهم للصّحة. مثلُ من يقول: مذهبهم صَحِيحُ، أو هم على أديان سماويّة صحيحة، أو ليس دينهم باطلاً، ومن ذلك أيضاً: الدعوى القائمة الآن وهي الوحدة والتقريب بين الأديان الثلاثة كما يزعمون: الإسلام واليهودية والنصرانية فيقولون: كُلُّها أديانٌ صحيحةٌ، وكلُّهم مؤمنون بالله فلا نُكفِّرهم.

فيجب القطع بكفر من كفَّره اللهُ ورسُولُه، من أهل الكتاب: وهم اليهودُ والنصارى، والمشركين وأهل الإلحاد وأهل الردة، وهذا من لوازم التوحيد، فالتوحيدُ لا بدَّ فيه من أمرين:

١ – الكفر بالطاغوت: وهو أن تعتقد بُطلان عبادة غير الله وتبغضها وتعاديها وتعاديها.

– فمنْ لم يكفِّر المشركين يُعدُّ مكذِّباً لكلام الله وكلام رسوله □،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٦.



وكذلكَ من شكَّ في كفرهم يُعدُّ غيرَ مصدِّقٍ لكلام اللهِ ورسولهِ الدَّال على كفرهم.

١) منْ أجمعَ العلماءُ على كفرِهم تمن ليسوا من أهل القِبْلة؛ كاليهود والنصارى والمجوسِ والسِّيخ وغيرهم فهؤلاء من لم يكفِّرهم فهو كافر.
وهؤلاء هم الكفَّار الأصليِّون ممن لم يدخل أساساً في الإسلام.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله: «وأقوالُ هؤلاء (يعني: حلولية الصوفية) شرُّ من أقوال النصارى، وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال النصارى؛ ولهذا يقولون بالحلول تارةً، وبالاتحاد أخرى، وبالوحدة تارةً، فإنَّهُ مذهبٌ متناقضٌ في نفسه، فهذا كُلُّه كفرٌ باطناً وظاهراً بإجماع كلِّ مسلم، ومن شكَّ في كفرِ هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين



<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه.

الإسلام فهو كافرٌ، كمن يشكُّ في كفر اليهود والنصاري والمشركين» (١).

وقال القاضي عياض في كتابه الشفا (٢/ ١٠٧١): (ولهذا نُكفِّر من دان بغير مِلَّةِ المسلمين من الملِل، أو وقف فيهم، أو شكَّ، أو صحَّح مذهبَهُم، وإن أظهرَ مع ذلك الإسلامَ، واعتقد إبطال كلِّ مذهب سواه، فهو كافرٌ بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك».

٢) من يدّعي الإسلام من أهل القِبلة وقد قام به مُكفّر أجمع العلماء على التكفير به وأجمعوا على تكفير من قام فيه. كفرقة النّصيريّة وهم من الباطنيّة «غلاة الشيعة» فقد أفتى بكفرهم ابن تيمية وقال: «إنّهم أكفرُ من كثيرٍ من المشركين» (٢)، والقاديانية: نسبة إلى أحمد غلام ميرزا الذي ادّعى النبوة فقد صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بكفرهم كما في فتاوى اللجنة الدائمة (٢/ ١٦٦)، والدروز ذكرت اللجنة الدائمة للإفتاء أنّهم ملحدون كفّار (٢/ ٢١٨)، وكذلك العلمانيُّون الذين يرون أنَّ الدين ناقص وأنَّهُ رجعي وأنَّهُ لا يدخل في مجالات الحياة وقد جاء تكفيرُهم في قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ في دورته الحادية عشرة رقم: (٩٩).

ومما جاء فيه: «إنَّ العلمانية نظامٌ وضعيٌّ يقومُ على أساس من الإلحاد يُناقضُ الإسلامَ في جملته وتفصيلِهِ، وتلتقي مع الصهيونية العالميَّةِ والدعوات الإباحيَّةِ والهدَّامةِ، لهذا فهي مذهبٌ إلحاديُّ يأباه اللهُ ورسولُهُ

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۳۵/ ۱٤۹)، وذكر أيضاً: أنهم أكفر من اليهود والنصارى.



 <sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (٢/ ٣٦٧–٣٦٨).

والمؤمنون».

والشيوعيّة صدرَ قرار من المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بأنَّ «الشيوعيّة منافيةٌ للإسلامِ وأنَّ اعتناقها كفرٌ بالدِّين الذي ارتضاهُ الله لعباده» (١)

والقاديانية صدر فيهم قرار المجمع الفقهي للرابطة ما يلي: «قرَّر المجلس بالإجماع: اعتبارَ العقيدةَ القاديانية المُسَّاة أيضاً بالأحمدية، عقيدة خارجة عن الإسلام خروجاً كاملاً، وأنَّ معتنقيها كُفَّار مرتدون عن الإسلام» (٢).

ومثلهم الرافضة: «الإثني عَشرَّية».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أمّّا من اقترن بسبّه (أي: للصحابة) دعوى أنَّ عليًا إله، أو أنَّهُ كان هو النبي وإنها غلط جبريل في الرسالة، فهذا لا شكَّ في كفر من توقف في تكفيره، وكذلك من زعم منهم أنَّ القُرآن نُقصَ منهُ آياتُ وكُتمت، أو زعم أنَّ لهُ تأويلات باطنية تسقط الأعمال المشروعة، وهؤلاء يُسمون القرامطة والباطنية، وأما من جاوز ذلك إلى زعم أنَّهم ارتدُّوا بعد رسول الله إلا نفراً قليلاً لا يبلُغُون بضعة عشر نفساً أو أنَّهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضاً في كُفره؛ فإنه مُكذِّبُ لما نصَّهُ القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم والثناء كُفره؛ فإنه مُكذِّبُ لما نصَّهُ القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم والثناء



<sup>(</sup>١) قرارات الجمع الفقهي (١/ ٢٤) الدورة الأولى شعبان: ١٣٩٨هـ.

<sup>(</sup>٢) قرارات المجمع الفقهي (١/ ٢٩) الدورة الأولى شعبان: ١٣٩٨هـ.

عليهم، بل من يَشكُ في كُفر مثل هذا فإنَّ كُفْرهُ مُتعيِّنٌ؛ فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كُفَّار أو فُسَّاق، وأن هذه الأمَّة التي هي: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ (١)، وخيرها هو القرنُ الأول، كان عامتُهم كُفَّاراً أو فُسَّاقاً، ومضمونها: أنَّ هذه الأُمَّة شرُّ الأُمم، وأنَّ سابقي هذه الأُمَّم هُم شرارُها، وكُفرُ هذا مَّما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام» هذه الأُمم هذا القسم الثاني أنه إن علم الشخص أنه قد قام بهم هذا الكفر فلم يكفرهم بعد علمه فإنه كافر.

وخُلاصةُ هذا الناقِض: أنَّ الكافر بالله لا يخلو من حالين:

١ - أن يكون كافراً أصلياً كاليهود والنصارى ونحوهم فهذا كُفرهُ ظاهر، فمن لم يكفِّره أو شكَّ في كُفره أو صحَّح مذهبه كَفَرَ.

٢- أن يكون قام به مكفر أو ناقض يُخرجُهُ من الإسلام؛ وفيه تفصيل:

إن كان ما ارتكبه من النواقض صريحاً ومحل إجماع عند العلماء كالاستهزاء أو سبّ الدين، فلا يخلو الممتنع من تكفيره من أمرين:

١ – أن ينكر أن ما وقع فيه ناقض، فهذا حكمه حكمهم بعد قيام الحجة عليه.

<sup>(</sup>Y) الصارم المسلول (٣/ ١١٠٨ – ١١١١).



<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١١٠.

٢- أن يقر بكون ما وقع فيه ناقضاً لكن يحترز عن تكفيره لاحتمال ورود العذر عليه فهذا لا يُكفَّر.

الناقض الرابع: «مَنْ اعتقدَ أَنَّ غيرَ هدي النبيِّ الكملُ من هديه، أو أنَّ حُكمَ غيره أحسنُ من حكمه، كالذي يُفضِّلُ حكمَ الطواغيت على حكمهِ فهو كافرٌ».

وذلك لأنَّهُ لم يُحقّق الإيهان بمقتضى شهادة أنَّ مُحمَّداً رسولُ الله؛ لأنَّ هذهِ الشهادةَ تقتضي تصديقه في أخبارهِ، والعمل بشرعهِ والتحاكُم إلى شريعته، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وأن تتعبَّدَ لله بشريعته.

فمن اعتقدَ أنَّ هُناك هدياً أحسن من هدي الرسول ﷺ أو مُساوياً لهدي النبيِّ ﷺ فإنّهُ يُكفَّر. لهدي النبيِّ ﷺ فإنّهُ يُكفَّر.

وهذا الناقض يتكلَّم فيه الشيخ – رحمه الله – عن مسألة تحكيم القوانين أو بعبارةٍ أُخرى: «الحكم بغير ما أنزل الله» ويُمكنُ أن نجعلَهُ على الأحوال التالية:

الحالة الأولى: أنْ يجحدَ الحاكِمُ بغيرِ ما أنزل الله أحقية الحكم بها أنزل الله ورسولُه، فيقول: لا يجبُ على النّاسِ أن يتحاكموا بها أنزلَ الله، فهو إذن جحدُ الوجوبِ واستحلَّ الحكمَ بالقانون الوضعي، وهذا مبنيٌّ على قاعدةٍ متفق عليها بين العلهاء أنْ من أنكرَ ما هو معلومٌ من الدين بالضرورة ويدخلُ في ذلك إنكارُ الواجبات واستحلال المحرمات فهذا كفرٌ أكبر مخرجٌ عن المِلَّة وهذا مثل من يقول: إنَّ الحكمَ بالشريعة لا يصلحُ



في القرن الحادي والعشرين، أو أنَّ الشريعة لا يُناسب الحكم بها في هذا الزمان، أو أنَّها صالحةٌ لما مضى من الزمان دون الآن.

الحالة الثانية: ألا يجحد حكم الله ورسولِه لكن يعتقدُ أنَّ حكم غيرهما أحسن من حكمهما فيقول: الحكم بها أنزل الله حقُّ وخيرٌ لكنَّ حكم خيرهِ أفضلُ كأن يُفضَّل الحكم بالنواحي التجارية أو بالأحوال الشخصية كالطلاق فيُجعلُ مثلاً بيد المرأة لا الرجل؛ لأنه المناسب لهذا الزمان ويُفضله على حكم الله ورسولِه فهذا كفرٌ أكبر؛ لأنه تفضيلٌ لأحكام المخلوقين على حكم الله جلَّ وعلا.

الحالة الثالثة: ألاَّ يعتقد كون الحكم بغيرما أنزل اللهُ أحسنُ من حُكم الله ورسُوله، لكن اعتقد أنَّه مثله: فيرى أنها سواء لا أفضلية لأحدهما على الآخر، فهذا من الكُفر الأكبر المخُرج من الملَّة؛ لأنَّه سوَّى بين الخالق والمخلوق فقال: حكمُ هذا مثلُ حكم هذا.

الحالة الرابعة: ألا يعتقدَ كونَ حُكِم الحاكِم بغير ما أنزلَ الله مُماثلاً لحُكمِ الله ورسُوله لحُكمِ الله ورسُوله، لكنْ اعتقدَ جوازَ الحكمِ بها يُخالفُ حُكمَ الله ورسُوله فيقولَ مثلاً: أحكام الشريعة فوق كل الأحكام، لكن يجوزُ لنا أن نتحاكم للقوانين الوضعية ويتعللُ لقوله هذا بعلل: إمّا من الظروف الحاليّة أو أنّ الوضع لا يُساعدُ الآن بحكم التعايشِ مع الدولِ غير المسلمة ونحو ذلك.

الحالة الخامسة: القانون المُلفَّق من شرائعَ شتَّى وقوانينَ كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون البريطاني وغيرها. وحكم هاتين الحالتين أن



فيهما ادعاء التشريع من دون الله؛ وهو متضمنٌ لأمرين:

١)رفضُ شريعة الله، إذ لو لم يرفضها لما استبدل بها غيرهما.

٢) التعدي على حق من حقوق الله، وهو حقُّ الحكم والتشريع حيث ادّعاهُ لنفسه.

يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَفَكُمُم الْجَهِلِيَةِ يَبَغُونَ وَمَنَ الْحَسَنُ مِنَ اللّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ (١) ﴿ (أَينكُو تعالى على من خَرجَ عن حُكمِ الله المحكمِ وعَدَلَ إلى ما سواهُ من الآراء والأهواء والاصطلاحاتِ التي وضعَها الرجالُ بلا مُستندِ من شريعة الله، وكما يحكمُ به التّتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم «الياسق»، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملّة الإسلامية، وفيها كثيرٌ من الأحكام أخذها من مجرّد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعاً متبعاً، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، ومن فعل ذلك فهو كافرٌ يجبُ قتالُه، حتى يرجعَ إلى حكم الله ورسولهِ (١٠).

وقال أيضاً في البداية والنهاية (١١٩/١٣): «فمن تركَ الشرعَ المحكم المُنزَّل على محمد بن عبدالله، وتحاكمَ إلى غيرهِ من الشرائع المنسوخةِ



<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٣/ ١٢٢ -١٢٣)، ط الشعب

كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين».

وقال الشنقيطي في أضواء البيان (١/ ٩١- ٩٢) على قوله: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ آحَدًا ﴾ (١): وبهذه النصوص السهاويّة التي ذكرنا يَظهرُ غاية الظهور: أنَّ الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه: أنَّهُ لا يشكُّ في كفرهم وشركهم إلاَّ من طمس الله بصيرته، وأعهاهُ عن نور الوحي مثلهم».

الحالة السادسة: ما يحكمُ به كثيرٌ من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم، من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يُسمّونها (سلومهم): يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به بقاء على الأحكام الجاهلية وإعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسولهِ.

مثلُ ما يُسمَّى الآن بالحُكمِ العشائري، أو القبلي، فهو طاغوت العشيرة أو القبيلة. فهذه الحالاتُ الست من الكفر الأكبر.

أمَّا متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأصغر فهو: أن تحملَهُ شهوتُهُ وهواهُ على الحكم في قضيّةٍ واحدة أو قضايا متعددة بغير ما أنزل الله، مع اعتقادهِ أنَّ حكمَ الله ورسُولهِ هو الحقُ، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وهذا هو الذي ورد فيه تفسير

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ٢٦.



ابن عباس – رضي الله عنهما – لقوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتَ إِلَى اللهُ عَنهم الله عنهم الله عنهم الله عنهم الكَفْرُونَ ﴾ (١). قال: «كفرٌ دون كفر»، وفي موضع آخر قال: «ليس بالكُفر الذي تذهبون إليهِ».

فهو هنا منقادٌ لحكم الله ملتزمٌ به لكن وقع منه مخالفةٌ في ذلك أو مخالفاتٌ إما لهوى أو شهوة نفس أو غير ذلك في تطبيق بعض أحكام الله.

الناقض الخامس: «من أبغض شيئاً ممّا جاء به النبيُّ [ ولو عملَ به كَفَرَ»:

الواجب على المسلم أن يتقبّل كلَّ الشرع الذي جاء به النبيُّ ﷺ وَأَلا يردَّ منهُ شيئاً لا بهواهِ ولا بعقله ولا بذوقهِ، وأن ينشرح بذلك صدرُهُ، وتطمئنَّ إلى ذلك نفسهُ، وأن يعلمَ أنَّ الله تعالى لا يُشرِّعُ شيئاً للعباد إلا وفيه مصلحةٌ ومنفعةٌ لهم، ولا ينهاهم عن شيءٍ إلاِّ وفيه مضرَّةٌ ومفسدةٌ عليهم، وأن يعلمَ أنَّ شريعةَ الإسلامِ ملائمةٌ وصالحةٌ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ عليهم، وأن يعلمَ أنَّ شريعةَ الإسلامِ ملائمةٌ وصالحةٌ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ كاملةٌ لا نقص فيها.

وقول الشيخ: «أبغض»: دليلٌ على أنَّهُ عملٌ قلبي متعلَّقٌ بالقلب؛ لأنَّ البُغضَ محلُّهُ «القلب»، ويُراد به هنا: الكراهية.

وقولُهُ: «شيئاً»: نكرة في سياق الشَّرطِ فتكونُ عامَّةً، والمعنى ولو أبغض شيئاً واحداً حتى ولو كانَ من السُّنن الثَّابتة المستحبة.



<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٤٤.

وقوله: «تَمَا جاء به»: (ما) «موصولة بمعنى: الذي جاء به الرسولُ عَلَيْتُه، فهي اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما جاء به الرسولُ عَلَيْتُه، وهذا يشملُ جميع الدين، والأمورُ التي جاء بها الرسول عَلَيْتُهُ على قسمين:

١ - عقائد: كالإيهان بالأمور الغيبية كعذاب القبر ووجود الجن ودُخُولهم بدن الإنسان وكعلامات الساعة الكُبرى، فمن أبغض وكره هذه العقائد؛ لأنها بزعمه تُنافي عالم التجربة والحس فهو داخل في هذا الناقض.

٢- أحكامٌ عمليةٌ: وهي تشملُ الأركانَ والواجباتِ والسننَ فمن أبغض منها شيئاً كَفَرَ مثل من يُبغض الصلاة أو حجابَ المرأة أو شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الجهاد في سبيل الله بحجة أن هذا وحشية ينافي رُوح التسامح والتعايش ونحو ذلك.

وهنا مسألتان:

المسألة الأولى: يشترط في الحكم على المبغض بالكفر شرطان:

١)أن يعلم أن هذا الشيء ثابتٌ في الكتاب والسنَّة، فإن علم ثُبوتهُ وأبغضهُ كَفَرَ».

٢)أن يكون هذا الحكم المُبْغض مجمعاً عليه، فلو أبغض حكماً مُحتلفاً فيه فإنه لا يكفرو ويُرادُ هُنا بالحكم المُختلَفُ فيه: أي: الخلاف الذي لهُ حظُّ من النظر.



والدليل على هذا الناقض: قولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأَخَبَطُ أَعْمَلَهُمْ اللهُ ﴾ (١).

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي – رحمه الله – في تفسيره لهذه الآية (ص٩٣٤): «ذلك الإضلال والتعس للذين كفروا بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن الذي أنزله الله صلاحاً للعباد وفلاحاً لهم، فلم يقبلوه، بل أبغضوه وكرهوه، فأحبط أعمالهم.

المسألةُ الثانية: هُناكَ فرقٌ بين الكُره الطبيعي، والكُره المُخرج من الملّة، فالكرهُ الذي لا يقع على ذات التشريع الذي جاء به نبينا ﷺ، ككُره الزوجة أن يُعدِّد عليها زوجُها، وككره بعض المسلمين للقتال؛ لما فيه من فقدِ النَّفس والمال فهذا أمرٌ فطريٌّ، فالزوجة لم يقع كرهها على ذات التشريع وإنها كرهت أن يتزوج عليها زوجها غيرةً منها؛ لوجود قسيمة وضرَّة لها. والفرق بينها أن الكره الطبيعي موجود سواءٌ علم أنَّ الشريعة جاءت به أم لا، وذلك يعودُ إمَّا إلى المشقَّة، أو غير ذلك من الطبع المُجرَّد. أما الثاني: فمن علامته: ألا يكون إلاً بعد العلم بأن الله أمر به فهو يعود إلى كون الله أمر به.



<sup>(</sup>١) سورة محمد، الآية: ٩.

قال البغوي – رحمه الله – عند تفسير قوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمْ اللهِ اللهِ وَهُو كُرُه لكم: أي شاقٌ عليكم، قال بعض أهل المعاني: هذا الكُره من حيث النُفور والطبع عنه؛ لما فيه من مؤنة المال ومشقة النفس وخطر الروح لا أنّهم كرهوا أمر الله (٢) ا.هـ.

وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: (٣/ ٣٩): "إنهاكان الجهادُ كُرهاً؛ لأنَّ فيه إخراج المال ومُفارقة الوطن والأهل، والتعرُّض بالجسد للشِّجاج والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس، فكانت كراهتهم لذلك؛ لا أنَّهم كرهُوا فرض الله تعالى».

ومن الكُره الطبيعي: كُره المتوضئ الوضوء في اليوم البارد كما جاء في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – مرفوعاً: «وإسباغُ الوضوءِ على المكارهِ» متفق عليه.

المسألةُ الأولى: تعريفُ الاستهزاءِ: هو التنقُّص والتهكُّم والسُّخرية

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الأيتان: ٦٦، ٦٥.



<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) معالم التنزيل (١/ ٢٤٦).

فمن تجرَّأ بكلام فيه غضٌ من دين الله، أو تنقَصُّ له، أو استهزاءٌ به، أو تنقَصُّ لرسولِ الله ﷺ، أو استهزاءٌ به، كَفَرَ بإجماع علماء المسلمين.

قال القاضي عياض – رحمه الله – حاكياً إجماعَ الأُمَّة على ذلك في كتابه: «الشفا» (٢/ ٩٣٢): «اعلم وفقنا الله وإيّاك أنَّ جميع من سبَّ النبيَّ وَالله أو عابَه أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه، أو دينه، أو شبَّهه بشيء على طريق السبِّ له، أو الإزراء عليه، أو التصغير لشأنه، أو الغضِّ منه، والعيب له، فهو سابُّ له، لا نعلم خلافاً في استباحة دمه بين عُلماءِ والعيب له، فهو سابُّ له، لا نعلم خلافاً في استباحة دمه بين عُلماءِ الأمصار وسلفِ الأمَّة، وقد ذَكَرَ غيرُ واحدِ الإجماع على قتلهِ وتكفيرِه».

وقال ابن حزم – رحمه الله – في الفصل (٣/ ٢٩٩): «صحَّ بالنصِّ أنَّ كَلَ من استهزأ بالله تعالى، أو بملكِ من الملائكة، أو بنبيِّ من الأنبياءِ – عليهم السلام – أو بآيةٍ من القرآن، أو بفريضةٍ من فرائض الدين، فهي كُلُّها آياتُ الله تعالى، بعدَ بلوغ الحُجَّة إليه فهو كافرٌ »ا.هـ.

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله – رحمَهُ الله: «ولهذا أجمعَ العلماءُ على كُفْرِ من فَعَلَ شيئاً من ذلك، فمن استهزأ بالله، أو بكتابه، أو برسوله، أو بدينه، كَفَرَ ولو هازلاً لم يقصد حقيقة الاستهزاءِ إجماعاً»ا.هـ(١).

المسألة الثانية: لم كان الاستهزاءً بالله جلَّ وعلا أو برسُولهِ ﷺ أو بدين الإسلام كفراً مخرجاً عن ملّة الإسلام؟ الجواب: لأنَّ أصل الدين مبنيًّ على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسُله، والاستهزاءُ والهزلُ بشيءٍ من

<sup>(</sup>۱) من تيسير العزيز الحميد: ص(٦١٧).



ذلك مُنافٍ لهذا الأصل ومناقضٌ لهُ أشدَّ المُناقضة. فيصيرُ كفراً من هذه الجهة: أنَّ سبب الهزلِ والاستهزاء عدمُ تعظيم الله جلَّ جلاله(١٠). والدليل على هذا الناقض: الآية التي أوردها المصنِّفُ هنا وهي قوله: ﴿ وَلَـ إِنَّ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلِّ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ، وَرَسُولِهِ، كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُوكَ اللَّا لَعَلَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُو ﴾ (١)، ومعنى الآية: «ولئن سألتَ يا محمد هؤلاءِ المنافقين عمَّا قالوا من الباطل والكذب، ليقولَّنَّ لك: إنها قُلنا ذلك لعباً، وكُنَّا نخوضُ في حديثٍ لعباً وهزواً، يقول الله لمحمدٍ ﷺ: قل يا محمد أبالله وآيات كتابه ورسُوله كنتم تستهزئون» (٣) . وسببُ نزولِ هاتينِ الآيتين ما أخرجَهُ ابن جرير في تفسيرهِ بسنده عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: قالَ رجلٌ في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قُرَّائنا هؤلاء، أرغَب بُطوناً، ولا أكذبَ ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجلٌ في المجلس: «كذبتَ»، ولكنَّكَ مُنافَقٌ لأخبرَّنَّ رسولُ الله ﷺ، فبلغَ ذلكَ النَّبي ﷺ، ونزلَ القرآن، قال عبدالله بن عمر: «فأنا رأيتُهُ مُتعلّقاً بحقب ناقية رسولُ الله، تنكبُهُ الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنها كُنَّا نخُوضُ ونلعب،

<sup>(</sup>۳) تفسیر ابن جریر (۱۰ ص۱۷۱ –۱۷۲).



<sup>(</sup>۱) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص٣٨١، للشيخ عبدالرحمن السعدي – رحمه الله-.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآيتان: ٦٦، ٦٥.

ورسول الله ﷺ يقول: ﴿ أَبِاللَّهِ وَءَايَنهِ ، وَرَسُولِهِ ، كُنْتُمُ تَسْتَهُزِءُونَ ﴿ اللَّهِ عَنْدَهُ وَ اللَّهُ اللَّهِ عَنْدُورُونَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

وفي هذا الحديث فوائد منها:

١)فيه دليلٌ على أنَّ الإنسان قد يكفُر بكلمةٍ يتكلَّمُ بها أو عملٍ يعملُ
به ولو كان هاز لاً.

٢)فيه دليلٌ على أنَّ من أسرَّ سريرة، خصوصاً السريرة التي يمكُر
فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسُوله، فإنَّ الله تعالى يُظهرها ويفضحُ
صاحبَها ويُعاقبهُ أشدَّ العُقوبة.

٣)وفيه الخوف من النفاق الأكبر، فإن الله َ أثبت لهؤلاء إيهاناً قبل أن يقولوا ما قالوه، قال ابن أبي مُليكة − رحمه الله: «أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله □ كلُّهم يخافُ النفاق على نفسه».

المسألة الثالثة: أنواع الاستهزاء على نوعين:

1 – الاستهزاء الصريح: كمن نزلت فيهم الآية من المنافقين، وكقول بعضهم سخرية باللحية، إذا رأوا الملتحي يعيبونه فيقولون: كأنَّ لحيتَه ذنبُ تيسٍ، أو كأنَّها مكنسةُ بلديةٍ، أو سخريتهم من حجاب المرأة بأنها مثل العفريت، «ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم



<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآيتان: ٦٥، ٦٦.

احترامهم لأجله» (١)

وكذلك الاستهزاء بشعيرة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، أو الاستهزاء بالدِّين بأنَّ هذا الدين دينُّ رجعيُّ أو سبب للتخلُّف ويدخل في ذلك ما ذكرهُ الشيخُ هُنا: «أو ثوابُ الله أو عقابه»: أي ثواب الله للمطيعين، وعقابه للمذنبين، كأن يستهزئ بالجنة أو بالنَّار فيقول: وما النَّار؟ مستهزئاً فإنّه يدخلُ في هذا الناقض.

٢- الاستهزاء غير الصريح: كالغمز باليد وإخراجُ اللسان عند
تلاوةِ كتابِ الله أو سنة رسولِه وهذا النوع بحرٌ لا ساحل له، وهو مكفر أيضاً.

المسألةُ الرابعة: حُكمُ الاستهزاء بأهل العلم والصلاح ورجالِ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فيه تفصيل:

٢. السخرية والاستهزاء بأهل الصلاح لأجل صلاحهم، وبأهل

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: ١١.



<sup>(</sup>١) قرة عيون الموحدين (ص٢١٧).

العلم لأجل علمهم، فهذا النوعُ كفرٌ وردَّة عن الملّة؛ لأنَّ المقصودَ منه استهزاءٌ بدين الله الذي يحملُونَهُ، فلم يقع الاستهزاء على أشخاصهم، وإنّا وقع على استقامتهم وعلمهم.

٣. إذا كان الاستهزاء بأهل العلم ديدناً لهذا المستهزئ. فهذا يخشى عليه أن يكون مُرتداً يقول الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه (١٢/ ١٩٥ - ١٩٥): "وبعضُ أهل العلم ذكر أنَّهُ يكونُ ردَّة إذا كان هذا ديدنه، أمَّا كونُهُ من أعظم العظائم ومن آية النفاق فظاهر، أمَّا الذي يستهزئ بأهل العلم والدين وحملة الشريعة لعارض من العوارض، أو لأغراض شخصية وهذا يفعلهُ مع واحد أو اثنين فهذا أهون. لكنْ من الناس من ديدنه تتبُّع أهل العلم لقيهم أو لم يلقهم مثل قوله: "المطاوعة كذا وكذا فهذا يُحشى أن يكون مرتدًا، ولا ينقم عليهم إلا أنهم أهل الطاعة. أمَّا إذا كان مع شخصٍ أو أشخاص فهذا لا ينبغي؛ لكنَّهُ أهونُ من ذلك». فهذا يخشى عليه من الردة.



## كُنتُم تَستَهُزِءُوك الله (١)(١).

وفي جواب آخر لَهُ أيضاً: «الذين يسخرون بالملتزمين بدين الله المنفذين لأوامر الله فيهم نوعُ نفاق؛ لأنَّ الله قال عن المنافقين: ﴿ اللَّذِينَ يَلْمِرُونَ اللَّمُ طُوّعِينَ مِنَ الْمُوّمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمٌ ﴾ (٣)، ثمَّ إن كانوا يستهزئون بهم من أجل ما هم عليه من الشرع فإنَّ استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعة، والاستهزاء بالشريعة كفر، أمَّا إذا كان يستهزئون بهم يعنون أشخاصهم وزيّهم بقطع النظر عيًا هم عليهِ من اتباع السنَّة فإنهم لا يكفرون بذلك»ا.هـ (٤)

المسألةُ الخامسة: أنَّ سبب التكفير إنها هو راجع لذات الاستهزاء فهو كفرٌ ظاهراً وباطناً، وسواءٌ كان المستهزئ يعتقدُ أنَّ ذلك مُحرَّم أو كان مُستحلاً له أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا هو مذهبُ أهل السنة القائلين بأنَّ الإيهان قولٌ وعمل. ودلالةُ الآية في كفر من هزل بشيءٍ من آيات الله صريحةٌ في ذلك، إذ إنَّ الله علَّق التكفير على النطق بكلمةِ الاستهزاءِ.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول: (٣/ ٩٦٣ -

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (٢/ ١٥٨).



<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين: (۲/ ۱۵۷).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٧٩.

978): ولهذا قال سبحانه وتعالى: ﴿ لَا تَعْنَذِرُواْ فَدَكَاتُمُ بَعْدَ إِلَا تَعْنَذِرُواْ فَدَكَاتُمُ بَعْدَ إِلَا تَعْنَذِرُواْ فَدَكَاتُمُ بَعْدَ الله المعنز كُورُ ﴾ (١). ولم يقل قد كذبتُم في قولكم إنها كُنّا نخوضُ ونلعبُ، فلم نكذّبُهم في هذا العذر كما كذّبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجبُ براءتهم من الكفر كما لو كانوا صادقين، بل بيّنَ أنّهم كفروا بعدَ إيمانهم بهذا الخوض واللعب.

وقال – رحمَهُ الله: «دلَّ على أنَّهم لم يكونوا عندَ أنفسهم قد أتوا كفراً، بل ظنُّوا أنَّ ذلك ليسَ بكُفرٍ، فبيَّن أن الاستهزاء بالله ورسُولِه يكفُر به صاحبه بعد إيهانه» (۲)

المسألةُ السادسة: لعظيمِ خطر الاستهزاء بالدين حذَّر اللهُ من الجلُوس مع المستهزئين فقال: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنَ إِذَا سَمِعَنُمْ الجُلُوس مع المستهزئين فقال: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنَ إِذَا سَمِعَنُمْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ الللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ عَل

نقول: لا يخلو حالُ الجالس من أمرين:

١ - راضُونَ بها يقولُ المستهزئون، مقروُّن لهم، فهؤلاء كُفَّارٌ مثلهم.
قال ابن كثير في تفسيره للآية السابقة (١/ ٥٦٧): «أي أنكم إذا ارتكبتم



<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٧/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ١٤٠.

النهي بعدَ وصُولهِ إليكم، ورضيتم الجلوسَ معهم في المكان الذي يُكفَر فيه بآيات الله ويُستهزَأ بها، وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه».

وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي على قوله: ﴿ إِنَّكُمُ إِذًا مِّتُلُهُمُ ﴾: «أي إن قعدتم معهم تكونوا في الحالِ المذكور «مثلهم»؛ لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، والراضي بالمعصية كالفاعل لها» (١).

٢ - كارهون لما يقول المستهزئون، فهؤلاء آثمون غيرُ خارجين من
ملّة الإسلام فهم مثلهم في أصل معصية الله.

قال ابن الجوزي: «وفي ماذا تقعُ الماثلة (أي: في قوله: ﴿ إِنَّكُمُ إِذًا مِثْلُهُمُ ۗ ﴾ فيه قولان: أحدهما: في العصيان، والثاني: في الرِّضا بحالهم؛ لأنَّ مُجالسَ الكافرِ ليس بكافرِ» ا.هـ. وسبق أنَّ كلّ واحدٍ من القولين يرجعُ إلى حالة الجالِس والله أعلم.

ومن آثار الاستهزاء: هدمُ قداسة الدين وهيبته وعظمته في النفوس وما يجب له من التعظيم والتوقير، وما يجبُ لله تعالى من الإجلالِ والتعظيم، وما يجبُ لرسوله ﷺ من التعزير والتوقير.

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ص٢١٦.



الناقض السابع: «السحر: ومنهُ الصرفُ والعطف، فمن فعلهُ أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَىٰ يَقُولاَ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكُفُرٌ ﴾ (١).

المسألة الأولى: معنى السِّحر:

ش: وردت كلمة «السِّحر» في معاجم اللغة باعتبار مادتها: «س ح ر» لمعانٍ عدة هي:

١ - لكلِّ ما لُطفَ مأخذهُ ودقَّ فهو سحر (٢)

٢ - الإزالة والخداع، فأصلُ السِّحر صرفُ الشيء عن حقيقتهِ إلى غيره (٣).

٣- كلُّ أمرٍ يخفى سببه، ويُتخيَّل على غيرِ حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخداع (١)

فسُميِّ السِّحرُ سحراً؛ لأنَّ السَّاحر يُؤثِّر في الخفاء فيقومُ بعمل عزائم أو رُقى أو عُقد يكون تأثيرها في الخفاء، وأمَّا المفهومُ الاصطلاحي للسِّحر: فقد تعددت عباراتُ العلماءِ في تعريفهِ وتباينت في ذلك تبايناً



<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>Y) معجم الصحاح للجوهري (Y/ ٦٧٩).

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة للأزهري: (٤/ ٢٩٠).

<sup>(3)</sup> Ilaجم الوسيط (1/19).

شديداً والسبب في ذلك: ما أشارَ إليه الشنقيطي في أضواء البيان (٤/٤٤) بقوله: «لكثرةِ الأنواعِ المختلفة الدَّاخلة تحته، ولا يتحققُ قدرٌ مشتركٌ بينها، يكون جامعاً لها مانعاً لغيرها، ومن هُنا اختلفت عباراتُ العلماءُ في حدِّهِ اختلافاً متبايناً».

ومن أجمع تعريفات السّحر أن يُقال: «هو علمٌ خفيّ. تُزاولُهُ النفوسُ الحبيثةُ، إمّا بقصد تخييل الشيء على غير حقيقته، أو بقصد الإضرار بخلقٍ من مخلوقات الله، ويُستعان في هذا الإضرار بالتقرُّب إلى الشياطين، بارتكاب القبائح قولاً كالرُقى والعزائم والنَّفثِ على العُقد بألفاظ فيها شِركٌ، أو عملاً كعبادةِ الكواكبِ والتزامِ الجنابة، أو اعتقاداً: كاستحسان ما يُوجب التقرُّب منه، ومحبته إيّاه؛ فنتج عن كلِّ ذلك أثرٌ حقيقي على المسحور بدون إرادته بإذن الله تعالى».

ومن خلال التعريف يتبين أنَّ السِّحرَ نوعان:

- ١ سحرٌ حقيقيُّ.
- ٧- وسحرٌ تخييليٌّ.
- ♦ فالسحرُ الحقيقيُّ: وهو الذي يُمرضُ ويقتل ويُّفرِّق بين المرء وزوجه ويُزيلُ العقل، وهذا كُله بتقدير الله وإرادته، ومن أدلة هذا النوع قولُهُ: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِدِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِدٍ ۚ ﴾ ، وهذا

يدلُّ على أنَّ منه حقيقةً موجودة وله تأثيرٌ في القلوب والأبدان، فقد تؤثَّر بالتفريق بين الزوج وزوجه وأيضاً قولُهُ: ﴿ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ ، فلو لم يكن لَهُ حقيقةٌ لما أمكنَ تعلَّمه ولما أخبر تعالى أنهم يعلِّمونهُ الناس.

◄ السّحر التخييليُّ: وهو التمويه والخداع والتخييلُ والتلبيس، مثلُ سرعة الحركة وخفّة اليد، والسحر بالتمويه وهو ما يكون بقلب الحقائق وإظهارها على غير حقيقتها، وإنها أُدخلت هذه الأنواع في السّحر للطافة مداركها وخفائها؛ لأنَّ السّحر في اللغة عبارةٌ عَما لطف وخفي سببه.

المسألة الثانية: حكم الساحر هذا فيه تفصيل: إذا كان سحُرهُ باستخدام الشياطين والاستعانة بها لحصول أمر بواسطة التقرُّب لذلك الشيطان بشيء من أنواع العبادة، فهذه ردةٌ وكفرٌ لما في ذلك من ادعاء علم الغيب ومنازعة لله في خصوصياته، فتجد الساحر يدعو الشياطين ومردة الجنّ من دُون الله، فيهتف باسم الشيطان، أو يهتف باسم الجني فيناديه ويقولُ لَهُ: أعنِّي، أنا في خدمتك، أنا طوعُ أمرك. وقد يطلبُ منه أن يذبح لغير الله كبشاً أو دجاجة يتقرَّب به إليه لكي يخدمهُ.

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله: «والساحرُ لا يتمُّ لهُ السحر ولا تُخبره الشياطين عن غائب ولا تساعدهُ على قتلٍ شخصٍ إلا بعدما عبدَ غيرَ الله بتقريبه للشياطين ما يُحبُّونهُ من الذبح لهم ونحو ذلك،



حتى إنَّ بعضهم يُمكِّنهم من فعل الفاحشة به فيكون كافراً» (١)

وأمَّا إذا كان سحره عن طريق الشعوذة والتمويه والخداع مثل: أن يُخيَّل للناس أنَّ هذا الرجل دخل في النَّار وليس كذلك فهذا مُحرَّم ولا يصلُ لكونه كُفراً.

ومن الأدلة على كُفر النوع الأول، قولُه تعالى: ﴿ وَمَا كَفَرُ اللهُ سُبِحَانهُ وتعالى سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا ﴾ : حيثُ برَّاه اللهُ سُبِحانهُ وتعالى من الكفر، وهذا الكفرُ الذي برَّاه تُعالى منه هو: «علم الساحر وعمله»، ولهذا أثبتَ كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحرَ فقالَ: ﴿ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحَرَ ﴾ ، وكذلك كل من تعلَّم السحر أو علَّمه أو عَمِلَ به يكفرُ به ككفرِ الشياطين الذين علَّموهُ الناس، إذ لا فرق بينه وبينهم.

ومنها: قولُهُ: ﴿ وَلَقَدْ عَكِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ خَلَقٍ اللهِ مَا يَعْنِي: من حظً ولا نصيب، وهذا الوعيد لم يُطلق إلا فيها هو كفرٌ لا بقاءَ للإيهان معه (٢)

المسألةُ الثالثة: من أنواع السحر: الصرفُ والعطفُ، أمَّا الصَّرف: فهو التفريق بين الزوجين بحيث يُلقى في قلب أحدهما أو لكلِّ منها

<sup>(</sup>٢) انظر: معارج القبول (٤٣٨).



<sup>(</sup>۱) مجموع وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (۱/٦٣).

كراهيةً وانصرافاً عن الآخر وبغضاً له ونفْرةً شديدةً منه، والعطف على نقيضه: محبةُ الرَّجُل لامرأته محبةً شديدةً خارجةً عن العادة البشريّة، وهو من الشِّرك الأكبر فلا يمكن لأحدٍ أن يصل إلى روحُ وقلب من يُرادُ صرفُهُ أو العطفُ إليه إلاّ بالشِّرك بالله.

ومن صُور السِّحر: القراءةُ في الكفِّ والفنجان لمعرفة الطَّالع وما يكون في المستقبل، وهذا يدخل في علم التنجيم المُحرّم وهو علم التأثير: «الاستدلالُ بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية»، من خروج النجوم وتغيُّر مطالعها على ما يكونُ في الأرض من الحوادث والمتغيرات.

ومن صور السِّحر: صبُّ الرَّصاص على رأس المسحور لفكِّ السحر عنه، ولا يصير شيئاً إلاَّ بعد مُخالطةٍ من الشياطين، فهو من الأمور الشيطانية المحضة.

المسألة الرابعة: النُّشرة: وأصلها من نشر: وهو قيام المريض صحيحاً، وهي اسم لعلاج المسحور، سُمِّيت نُشرة؛ لأنَّه ينتشرُ بها أي يقوم ويرجع إلى حالته المُعتادة.

قال ابن الأثير في كتابه: «النهاية في غريب الحديث والأثر»: «النُشرة: ضربٌ من العلاج والرقية يُعالج به من كان يظنُّ أنَّ به مسَّا من الجن؛ سُميت نُشرة؛ لأنَّها يُنشَّرُ بها عنه ما خامره من الداء، أي: يُكشف»ا.هـ ويُزال. وهي على نوعين:

١ - النُّشرة المحُرَّمة: وذلك بحلِّ السحر بسحرِ آخر لا بدَّ فيه من



إزالة سببه: وهو خدمةُ شياطين الجنِّ للساحر وهذا لا يمكن إلاَّ للجن، فإنَّ السَّاحر الثاني الذي ينشرُ السحر ويرفعُه لا بدَّ أن يستغيثَ أو يتوجَّه لبعض جنّه في أن يرفع أولئك الجن الذين عقدوا هذا السحرَ لكي يرفعوا أثره، فعلى هذا لا يكون السحر من حيث العقد والابتداء إلا بالشرك بالله، وكذلك ومن حيث الرفع والنشر لا يكون إلاً بالشرك بالله.

٧- النَّشرة المشروعة المباحة: بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة والتعوذات والأدوية والدعوات المُباحة، فهذه جائزة كالرقية بالمعوذتين وسورة الإخلاص والأدعية من السنة مثل: «بسم الله أرقيك من كل شيءٍ يؤذيك من شرِّ كلِّ عينٍ أو حاسدٍ الله يشفيك بسم الله أرقيك».

ومما جاء في صفة النّشرة الجائزة: ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سُليم قال: بلغني أنّ هؤلاء الآيات شفاءٌ من السّحر بإذن الله تُقرأ في إناء فيه ماءٌ ثمّ تُصبُّ على رأسِ المسحور، الآية التي في سورة يونس: ﴿ فَلَمَّا الْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِنْتُم بِهِ السِّحُرُّ إِنَّ اللّهَ سَيُبَطِلُهُ إِنَّ اللّهَ سَيُبَطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا لَيْعَمَلُونَ ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَوْ كُرِهَ اللّهُ جُرِمُونَ ﴾ وقوله: ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١١٨.



<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ٨١.

إلى آخر أربع آيات. وقوله: ﴿ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ (١).

قال ابن بطّال في شرحه على صحيح البخاري (٩/ ٤٤٦): «في كتاب وهب بن منبه: أنْ يأخذَ سبعَ ورقات من سِدرٍ أخضر فيدقه بين حجرين، ثم يضربُه بالماء ويقرأُ فيه آية الكرسي، والقواقل، ثم يحسو منه ثلاث حسوات، ثم يغتسلُ به، فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيدٌ للرجل إذا حُبس عن أهله» ا.هـ، قال الشيخ محمد بن إبراهيم في مجموع فتاويه ورسائله: (١/ ١٦٥) «أفيعملُ الكُفرُ لتحيا نفسٌ مريضةٌ أو مصابةٌ »؟!.ا.هـ.

المسألة الخامسة: ما حكم فكّ السِّحر بسحرٍ مثله للضرورة؟ قولان في المسألة:

١ جواز ذلك للضرورة وهذا هو الذي رجَّحَهُ بعضُ متأخري الحنابلة كصاحب كشَّاف القناع (٢)، حيث يقول: والمذهب جوازه ضرورةً.

٢- المنع: وهو الصحيح؛ لأنَّ الضرورة لا تكون جائزة ببذل الدِّين والتوحيد عوضاً عنها، ومن المعلوم أنَّ الضروريات الخمس التي جاءت



سورة طه، الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>Y) r/ AA1.

الشريعة بحفظها أولها: (الدين) وغيره أدنى منه مرتبة فلا يبذل ما هو أعلى لتحصيلِ ما هو أدنى، فضرورة الحفاظِ على النفس دونَ الدين فالأنفسُ لا يجوزُ حفظُها بالشرك وهذا الاستدلال بمقاصد الشريعة التي جاءت بحفظ التوحيد وسدِّ كلِّ طريق يُوصلُ إلى الشِّرك.

ومن الأدلة على المنع: ما رواه أبو داود في سننه عنه جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: سُئلَ النبي ﷺ عن النُشرة فقال: «هي من عمل الشِّيطان»، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: «إسنادهُ جيد». وحسَّن الحافظ ابن حجر إسناده كما في فتح الباري (١٠/ ٢٣٣).

وجه الاستدلال: أنَّ (أل) في النُّشرة المسؤول عنها في الحديث للعهد الذهني، أي: النُّشرة المعهودة التي كان أهلُ الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان وقوله: «من عمل الشيطان»: أي من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به؛ وهذا يُغني عن قوله: «إنها حرام»، بل هو أشد؛ لأنَّ نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير منها، فترتيبُ العقوباتِ على الفعل دليلُ على تحريمه، ولو كان فكُّ السحر عند ساحرٍ مُباحاً للضرورة ليبنّه النبي على ولأرشد الأُمَّة إليه، إذ المقامُ هُنا مقام تعليم وبيان، ولا يجوزُ تأخيرُ البيان عن وقت الحاجة، فالرسولُ مَنعَ وسدَّ الباب ولم يفصّل في عمل المسحور.

٣- المذهب الشخصي للإمام أحمد - رحمه الله - تحريمُ فك السّحر بمثلهِ فقد سُئل عن طريقةٍ مُعينة لفك السحر عند الساحر فنفض يده ألله المثله عنه الساحر عند الساحر فنفض يده ألله المثل عن السحر عند الساحر فنفض المثل عنه المثل عنه المثل عنه المثل عنه المثل عنه المثل المثل عنه المث



وقال: ما أدري ما هذا؟ قال الموفّق ابن قدامة في المغني (١٢/٤٠٣-٥٠): «وأمَّا من يحلُّ السحر فإن كان بشيءٍ من القرآن أو بشيء من الذكر والأقسام والكلام الذي لا بأس به؛ فلا بأس به، وإن كان بشيءٍ من السِّحر فقد توقَّف أحمد عنه.

قال الأثرم: سمعتُ أبا عبدالله سُئل عن رجُل يزعم أنّه يحلُّ السحر؟ فقال: قد رخَّص فيه بعض الناس، فقيل لأبي عبدالله: إنه يجعل في الطنجير ماءً ويغيب فيه ويعملُ كذا؟ فنفض يده كالمنكر وقال: ما أدري ما هذا؟ قيل له: فترى أن يأتي مثل هذا يحلُّ السحر؟ قال: ما أدري ما هذا» اله فإنكاره - رحمهُ الله - لهذه الطريقة لِفكِّ السّحرِ يدلُّ على أنّه يمنع منها ولا يراها.

الناقض الثامن؛ مظاهرة المُشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل؛ قولُه تعالى؛ ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُم ۗ ﴾ (١).

المسألة الأولى أهمية الولاء البراء: الولاء والبراء شرطٌ في الإيهان، كها قال سبحانه: ﴿ تَكَرَىٰ كَيْنِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَيْقَسَ مَا قَدَّمَتَ لَمُعُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ مَا قَدَّمَتَ لَمُعُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ مَا قَدَّمَتَ لَمُعُونَ اللَّهِ وَٱلنَّهِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياً وَلَكِنَ كَوْمُ أَوْلِياً وَلَكِنَ كَوْمُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياً وَلَكِنَ كَوْمُ مَا أَنْزِلَ إِلِيهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياً وَلَكِنَ كَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَٱلنَّهِ فَاللَّهُ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالْمَالُونَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ أَلْوَالُهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَلُولُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ أَلَالَهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

يقول ابن تيمية في كتاب «الإيمان (ص١٤): «فدلُّ على أنَّ الإيمان



سورة المائدة، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآيتان: ٨٠، ٨١.

المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضادُّه، ولا يجتمع الإيهان واتخاذهم أولياء في القلب». وهو أوثق عرى الإيهان كها جاء في الحديث: «أوثق عُرى الإيهان: الحبُّ في الله والبُغضُ في الله» متفق عليه.

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهّاب – رحمه الله: «فهل يتمُّ الدين أو يُقامُ علمُ الجهاد، أو علمُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحبِّ في الله والبُغض في الله، والمعاداة في الله والموالاة في الله ولو كان النَّاسُ متفقين على طريقةٍ واحدةٍ، ومحبةٍ من غير عداوةٍ ولا بغضاء، لم يكن فُرقاناً بين الحقِّ والباطل، ولا بين المؤمنين والكُفَّار، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (١).

وقال الشيخ حمد بن عتيق – رحمه الله: «فأمّا معاداةُ الكُفّار والمشركين فاعلمْ أنّ الله سُبحانهُ وتعالى قد أوجبَ ذلك، وأكّدَ إيجابه، وحرَّم موالاتهم وشدَّد فيها، حتى أنّهُ ليسَ في كتاب الله تعالى حُكمٌ فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضدِّه» (٢).

المسألة الثانية: تعريف الولاء والبراء:

الولاء: في اللغة هو القُربُ، جاء في مختار الصحاح (١/ ٧٣٦): «الوئي» بسكون اللام القُربُ والدُّنو.

وفي المغرب ترتيب المعرب (٢/ ٣٧٢): والولاية بالفتح: النُّصرةُ

<sup>(</sup>٢) سبيل النجاة والفكاك، ص(٢٢).



<sup>(</sup>۱) أوثق عُرى الإيمان، (ص١١١-١١٢).

والمحبَّة، وكذا الولاء، إلاَّ أنَّهُ اختصَّ في الشَّرع بولاء العِتق.. والموالاة: المحاماة والمُحابَّةُ والمتابعة» ا.هـ.

وأمَّا البراء فجاء في تاج العروس (١/ ٧٦): «أصلُ تركيب البرء: خُلوصِ الشيء من غيره».

وقال ابن الأعرابي: «برئ إذا تخلَّص، وبرئ إذا تنزَّه وتباعد» لسان العرب (١/ ٣٥٦). فالبراءةُ: التباعد من الشيء.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كها في مجموع الفتاوى (١١/ ١٦٠): «والولايةُ ضدُّ العداوة، وأصلُ العداوةِ: المحبَّةُ والقُربُ، وأصلُ العداوةِ: المخضُ والبعدُ».

ويقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن كما في الدرر السنية (٢/ ١٥٧): «وأصلُ الموالاة الحبّ، وأصلُ المُعاداة البغُض، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخلُ في حقيقةِ الموالاةِ والمعاداة كالنصرةِ والأُنس والمعاونة، وكالجهادِ والهجرةِ».

والمظاهرة: هي الإعانة والتأييد والنُصرة:

المسألة الثالثة: مظاهرة الكفار وموالاتهم تنقسم إلى قسمين:

التولي: وهو الذي جاء في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَلَمْمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنكُمْ فَإِنَّهُۥ
مِنْهُمٌ ۚ ﴾ (١)، فالتولي: محبةُ الشّرك وأهلُ الشرك، ومحبةُ الكفر وأهل الكفر،





أو نُصرةُ الكفَّار على أهل الإسلام قاصداً ظهور الكفر على الإسلام، فالتولِّي بهذا المعنى إذا صدر من مسلم فهي ردّة. وهذا هو الكفر الأكبر.

٢) موالاة عُحرَّمة: وهي مُحرَّمة، من جنس محبة المشركين والكفار من أجل دنياهم، أو لأجل قراباتهم، وضابط ذلك: «أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا ولا يكون معها نُصرة للمشرك، فإذا أحبَّ الكافر لدنياه وصار مَعهُ نوعُ موالاةٍ لأجل الدنيا فهذا محرَّمٌ وليس كُفْراً، ودليل ذلك: آية الممتحنة وهي قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَنَّخِذُوا عَدُوِى دَلكُ: آية الممتحنة وهي قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَنَّخِذُوا عَدُوِى وَعَدُونَكُمْ أَوْلِيَاءَ ثُلَقُونَ إليهم بِالمَودَّةِ وَقَد كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِن الْحَقِّ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن ثُوْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُم إِن كُنتُم خَرَجْتُم جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَابْنِغَاءَ مَرْضَانِيَ شَيْرُونَ إليَّهِم بِالْمَودَّةِ ﴾ (١٠).

قال أهلُ العلم: أثبت اللهُ في هذه الآية أنّه حصلَ مّن ناداهم باسم الإيهان اتخاذ المشركين والكُفّار أولياء بإلقاء المودة هم. وذلك كها جاء في الصحيحين في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين أرسل بخبر رسول الله (وهذه عظيمة من العظائم) للمشركين؛ لكي يأخذوا حذرهم من رسول الله، فلمّا كُشف الأمر قال عمر للنبي – عليه الصلاة والسلام: دعني أضرب عُنقَ هذا المنافق. قال النبيّ لعمر: «دع ما حملك على هذا يا حاطبُ»، فدلً على اعتبار القصد؛ لأنّه إن كان قصد ظهور الشّرك على حاطبُ»، فدلً على اعتبار القصد؛ لأنّه إن كان قصد ظهور الشّرك على حاطبُ»، فدلً على اعتبار القصد؛ لأنّه إن كان قصد ظهور الشّرك على

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة، الآية: ١.

الإسلام وظهور المشركين على المسلمين فهذا يكون نفاقاً وكفراً.

وإن كان له مقصد آخر فله حُكمه. قال – عليه الصلاة والسلام: "يا حاطبُ: ما حملك على هذا"، قال: يا رسول الله، والله ما حملني على هذا محبة الشرك وكراهة الإسلام ولكن ما من أصحابك إلا وله يد يحمي بها ماله في مكّة وليس لي يد أحمي بها مالي في مكّة فأردت أن يكون لي بذلك يد أحمي بها مالي فقال النبي عليه (صدقكم .. ) ففعله ضلال، ولكن قال النبي عليه (وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)، فدلت الآية مع بيان سبب النزول في قصة حاطب: أنّا فقد غفرت لكم)، فدلت الآية مع بيان سبب النزول في قصة حاطب: أنّا إلقاء المودّة للكافر لا يسلبُ اسم الإيهان؛ لأنّ الله ناداهم باسم الإيهان مع إثباته تعالى أنّهم ألقوا المودّة.

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن، كما في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (٣/ ٩-١٠): قولُهُ: «صدقكم خلُّو سبيله» ظاهرهُ أنَّه لا يكفرُ بذلك إذا كان مؤمناً بالله ورسُوله غير شاك ولا مرتاب، وإنها فعلَ ذلك لغرضِ دنيوي، ولو كفرَ لما قال «خلُّو سبيله».

وقال الإمام الشافعي في الأم (٤/ ٢٤٩ - ٢٥٠): «في هذا الحديث مع ما وصفنا لك: طرحُ الحكم باستعمال الظنون؛ لأنّه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال، من أنّه لم يفعله شاكّاً في الإسلام، وأنّه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلّةً لا رغبةً عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح، كان القولُ قولَهُ فيما احتملَ فعله، وحكمُ رسولِ



الله فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلبَ ولا أحدٌ أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا»ا.هـ.

وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١٨/٥٥): «من كثر تطلّعهٔ على عوراتِ المسلمين ويُنبّه عليهم ويعرِّفُ عدوَّهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافراً إذا كان فعله لغرضٍ دنيوي واعتقادهُ على ذلك سليم؛ كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين»ا.هـ.

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسيره على آية المائدة: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ ۚ ﴾ : «التولِّي التام يوجبُ الانتقال إلى دينهم، فالتولِّي القليل يدعو إلى الكثير، ثمَّ يتدرج شيئاً فشيئاً حتى يكونَ العبدُ منهم». فهذا صريحٌ في أنَّ الكفر لا يكون إلا بالتولِّي التام وما عداهُ ليس كفراً.

الناقض التاسع: «من اعتقد أنّ بعض الناس يسعهُ الخروج عن شريعة موسى عن شريعة موسى —عليه السلام —فهو كافر»:

وهذا ناقضٌ للإسلام بالإجماع كها حكاهُ القاضي عياض في الشفاء (٢/ ١٠٧٤)، وشيخ الإسلام ابن تيمية كها في مجموع الفتاوى (٢/ ٥٣٩).

ومعنى هذا النَّاقض: أن بعض الناس يعتقدُ أن بإمكانه الخروج عن شريعة نبينا محمد ﷺ ومُخالفته، والاستغناء عن مُتابعتهِ في عمومِ أحوالهِ أو بعضها.



قال صاحب الإقناع لطالب الانتفاع من فقهاء الحنابلة (٤/ ٢٨٧- ٢٨٨): «من اعتقد أنَّ لأحدٍ طريقاً إلى الله من غير متابعة محمدٍ عَلَيْهِ، أو لا يجبُ عليه اتباعه، أو أنَّ لهُ أو لغيره خروجاً عن اتباعه وأخذ ما بُعثَ به، أو قال: أنا مُحتاج إلى محمدٍ في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة. أو قال: إنَّ من الأولياء من يسعه الخروج عن الشريعة دون علم الخضر الخُروجُ عن شريعةِ موسى، أو أنَّ غير هدي النبي شريعته كما وسعَ الخضر الخُروجُ عن شريعةِ موسى، أو أنَّ غير هدي النبي أكمل من هديه، فهو كافر»ا.هـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: «من اعتقد أنَّ أحداً من أولياءِ الله يكونُ مع محمد ﷺ كما كانَ الخضرُ مع موسى - عليه السلام - فإنه يستتاب، فإن تاب وإلاَّ ضُربت عُنقه» (١)

قلتُ: وقَصَّةُ الخضر مع موسى قصَّها الله علينا، في سورةِ الكهف الآيات من (٦٠) إلى (٨٢).

وفيها خرق الخضر للسفينة وقتله للغلام، وإقامته للجدار، وقد زعم الصُوفيّة: أنَّ الخضر خالفَ موسى – عليه السلام – وخرج عن شريعته، قالوا: فكذلك يسوغُ لبعض الناس الخروجُ عن الشريعة النبويَّة، ومزاعمهم هذه مردودةٌ عليهم من وجوهٍ:

١. أن موسى – عليه السلام – لم يكن مبعوثاً إلى الخضر، ولا كان على الخضر اتّباعه، بل كان مبعوثاً إلى قومهِ خاصّة؛ إلى بني إسرائيل،



 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (٣/ ٤٢٢).

والخضر ليس من بني إسرائيل، وموسى قصد الخضر للتعلم منه والأخذ عنه، وحين لقيه قال له: ﴿ أَتَبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴾ (١).

7. أنَّ ما فعله الخضرُ – عليه السلام – كان عن وحيٍ من الله عزَّ وجل، وليس مُجرَّد خيالٍ أو إلهام. وهذا لا يمكن أن يكون لأحدٍ بعد رسولنا على خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي بموته انقطع الوحي. ومن ادَّعى حُصُوله كفر، والدليل على ذلك قول الله عز وجل في آخر القصة على لسان الخضر: ﴿ وَمَا فَعَلْنُهُمْ عَنَ أَمْرِى ﴾ (٢).

الناقض العاشر: «الإعراض عن دين الله، فلا يتعلَّمه، ولا يعمل به.

ش «الإعراضُ الذي يُكفر بتركه: هو الإعراض عن تعلَّم الإيهان العام المُجمل، الذي يدخلُ به دائرة الإسلام، والإعراض عن جنس العمل الذي يُعدُّ رُكناً في الإيهان.

يقول ابن القيّم مبيناً ذلك الإعراض عن تعلَّم الإيهان المجمل الذي يدخل صاحبه في دائرة الإسلام: «والإسلام هو توحيدُ الله وعبادتُه وحدَه، لا شريك له، والإيهانُ بالله وبرسولهِ، واتباعُه فيها جاءَ به. فها لم يأت العبد بهذا فليسَ بمُسلمٍ، وإن لم يكن كافراً معانداً، فهو كافرٌ

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية: ٨٢.



<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ٦٦.

جاهل»<sup>(۱)</sup>

ويقول ابن تيمية: «ومن الممتنع أن يكونَ الرجلُ مؤمناً إيهاناً ثابتاً في قلبه بأنَّ الله فرضَ عليه الصلاة والزكاة والصيامَ والحجَّ ويعيش دهرَهُ لا يسجدُ لله سجدةً ولا يصومُ من رمضان ولا يؤدِّي زكاة، ولا يُحجُّ إلى بيته، فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاقٍ في القلب وزندقةٍ لا مع إيهانٍ صحيح» (٢)

والمراد بذلك: الإعراض عن عمل الجوارح بألا يعمل شيئًا من أعمال الجوارح مُطلقاً، بل ينطِقَ بالشهادتين فقط، ويبقى عُمرَهُ كُلَّه لا يعملُ ولا يقولُ شيئًا من الأعمالِ الصالحةِ مع قُدرتهِ ولا مانعَ يمنعهُ؛ فهذا كفرٌ بإجماع أهل السنة، حكاةُ جمع منهم:

۱ – الحميدي كما أخرجَهُ الحلاَّل في السنة (٣/ ٥٨٦) رقم: (٢٠٢٧)، وذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوي (٧/ ٢٠٩).

٢ - الشافعي: ذكرهُ ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٧/ ٢٠٩).

٣- أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيهان (ص١٨ -١٩).

٤ - الآجُرِّي في كتابه الشريعة (٢/ ٦١١).



<sup>(</sup>۱) طريق الهجرتين (ص۱۱).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى: (۷/ ۲۱۱).

## أدلّة هذا الناقض:

ا - قولُهُ تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولُى فَرِيقٌ مَنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُولَئِهِ فَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَيْحُكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُولَئِهِ فَي بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَيْحُكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُولِئِهِ فَي بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَى عَن بَيْنَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَن تَولَى عَن الْعَمَل، وإن كانَ قد أتى بالقول» (١)

٢ - وقال سبحانه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنــزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُــدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ (٣):

«فبيَّن سُبحانهُ أنَّ من تولَّى عن طاعةِ الرسولِ ﷺ وأعرضَ عن حُكمه، فهو من المنافقين وليس بمؤمنِ» (٤)

قال المؤلف - رحمَهُ اللهُ: «ولا فرقَ في جميعِ هذه النواقض بين الهازل والجادِّ والخائف إلا المكره»:

ش: الهازل: المازح، والجادُّ: هو الذي يقصِدُ ما يقولُ.

والدليل على ذلك: قصّةُ الذين ذكرهم الله في القرآن في مرجع النبي على غزوة تبوك فجلسوا يتحدثون، فقالَ واحدٌ منهم: ما رأينا مثل

<sup>(</sup>٤) الصارم المسلول، ص٣٣.



<sup>(</sup>١) سورة النور، الآيتان: ٤٨، ٤٨.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۷/ ۱٤۲).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٦١.

قُرَّائنا هؤلاء أرغبُ بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء يعنونَ رسول الله ﷺ وأصحابه فأنكر عليه عوفُ بن مالك – رضي الله عنه – قائلاً: كذبت ولكنَّك منافق لأخبرن رسولَ الله ﷺ، فذهب ليخبرَه فوجدَ الوحي قد سبقَه، ونزلت الآية فقال أحدُهم: يا رسول الله، كُنَّا نتحدثُ حديثَ الرَّكبِ نقطعُ به عناء الطريق، ورسول الله ﷺ لا يلتفتُ عليهم ولا يزيدُ عن تلاوة الآية: ﴿ وَلَهِن سَأَلَتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنْهِ، وَرَسُولِهِ، كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۖ لَا تَعَنَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُو ﴾ (١)، فقال لهم: قد كفرتم بعد إيهانكم مع كونِهم قالوا ذلك على سبيل المزح والهزلِ لا الجد، ومع ذلك فلم يعذرهم اللهُ تعالى، فدلَّ هذا على عدم الفرِّق بين الجادِّ والهازل. وقوله: «الخائف»: هو من يقولُ كلمةَ الكُفر أو يفعلُ فعلَ الكفر؛ خشيةً من الكفار، كأن يسبُّ الذات الإلهية أو يسخرُ بشعيرة من شعائر الإسلام كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الحجاب، أو العلم الشرعى وذلك إمًّا بالتنقيص من علوم الشريعة كالتفسير والتوحيدِ والفقهِ والحديثِ أو الاستهزاءِ بالعلمِ وأهلهِ وعدمُ احترامهم لأجلهِ؛ لأنَّ هذا مداهنةٌ قال تعالى: ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۗ ۞ ﴾ (١). فالمداهنةُ: هي التنازلُ عن شيءٍ من الدِّين لإرضاء الكُفَّار وهي محرَّمة، بخلاف المداراة: فهي جائزة



سورة التوبة، الآيتان: ٦٦، ٦٦.

<sup>(</sup>٢) سورة القلم، الآية: ٩.

عند الضرورة لدفع شرِّ الكُفَّار كأن يُعطيهم شيئاً من المال إذا خشي المسلمُ من شرِّهم كما في قوله: ﴿ إِلَا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَقًا ﴾ (١).

قال: «إلا المكره»: بشرط اطمئنان قلبه بالإيهان؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكُورُ مَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ إِلَا يَمَانِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفُرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبُ مِّنَ أُلْكُمُ مِن اللَّهِ ﴾ فَعَلَيْهِمْ عَضَبُ مِّن اللَّهِ ﴾ (٢).

قال ابن العربي في أحكام القرآن (٣/ ١١٧٨): «وأمَّا الكفر بالله فذلك جائزٌ له (أي: المُكره) بغير خلافٍ على شرط أن يلفظ وقلبُه منشرحٌ بالإيهان، فإن ساعدَ قلبه في الكفر لسانه كان آثهاً كافراً؛ لأنَّ الإكراه لا سُلطانَ له في الباطن، وإنِّها سُلطانُه على الظاهر» ا.هـ. فلم يستثن إلا المكره فدلً على أن ما عداهُ فهو بخلافه فلا بدَّ من هذه الشروط، من أجل انتفاء وقوع المُكره في الكفر، وهي:

١ - أن يكون مُكرهاً لا خائفاً فقط.

٢- أن يكون قلبه مطمئناً بالإيهان، إنها يقولُ بلسانه فقط مع بقاء الإيهان في قلبه.

٣- أن يكون قصدُه دفعَ الإكراه لا إرضاء الكُفَّار، كما جاء في سبب نزول هذه الآية، وهي في قصة عمار بن ياسر -رضي الله عنه - فقد أخرجَ

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ١٠٦.



<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٢٨.

الواحديُّ في أسباب نزول القرآن (ص٤٦٦–٤٦٧) عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: نزلت في عمَّار بن ياسرٍ، وذلك أنَّ المشركين أخذوه وأباهُ ياسراً، وأُمَّهُ سُميَّةً، وصهيباً، وبلالاً، وخبَّاباً، وسالماً فعذَّبوهم، فأمَّا سُمية فإنها رُبطت بين بعيرين ووُجئ قُبلها بحربة، وقيل لها: إنِّك أسلمت من أجل الرجال فقُتلت، وقُتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين قتلا في الإسلام. وأمَّا عبَّار فإنَّه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مُكرهاً، فأخبر رسول الله عَيْكِية بأن عبَّاراً كفر، فقال النبي عَيْكِية: «كلا إن عبَّاراً مُلئ إيهاناً من قرنه إلى قدمه، واختلط الإيمانُ بلحمهِ ودمهِ". فأتى عمارُ رسولَ الله وهو يبكى، فجعل رسول الله ﷺ يمسحُ عينيه ويقولُ: «إن عادوا لكُ فحدِّثهم بها قلتَ ﴾ فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (٥/ ٧١) بلفظ: «أخذ المشركون عمَّار بن ياسر فعذَّبوه حتى باراهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك للنبي عَلَيْة فقال النبي عَلَيْة: «كيف تجد قلبك»؟ قال: مطمئناً بالإيمان، فقال النبي ﷺ: «فإن عادوا فعد».

قال - رحمه الله: «وكُلُّها من أعظم ما يكون خطراً وأكثرُ ما يكون وقوعاً»: في هذا المقطع يُبيّن الشيخ السبب الذي دعاه لاختيار هذه النواقض العشرة دون ما عداها، مع أنَّ النواقض كثيرةٌ، فبيَّن أنها:

- ١) أكثر النواقض وقوعاً.
- ٢) أنها أشدُّ النواقض خطراً. وما كان كذلك فهو جدير بالعناية والحذر.



## قال: «فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخافَ منها على نفسهِ»:

أي: يجبُ على المسلم أن يخافَ من الوقوع فيها، بأن يدرس نواقض الإسلام ويقرأها من كتب أهل العلم ولا يتساهل بذلك، ولا يجوزُ التزهيدُ والتقليلُ من شأن علم التوحيد والعقيدة ودراسةِ مسائله على جهة التفصيل. يقول سهاحةُ الشيخ محمدُ بن إبراهيم – رحمه الله – في ذلك: «لا يُزهّدُ في التوحيد؛ فإنَّهُ بالزُّهدِ فيه يُوقَع في ضدِّه، وما هلك من هلك ممن يدّعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حقَّه، ومعرفته حقَّ المعرفة، وظنوا أنَّهُ يكفى الاسم والشهادتان لفظاً، ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كهاله، هل هو موجودُ أو مفقود؟ ومما يذكر عن المؤلف – رحمه الله – الشيخ محمد بن عبدالوهاب أنَّه قال يوماً: يُذكُر البارحة أنَّه وُجد رجلٌ على أمِّه يجامعها، فاستعظم الحاضرون ذلك، وضجُّوا منه، ورأوا أنَّهُ منكرٌ كبير، وهو كبير حقاً.

ثم قال لهم مَّرةً أخرى: أحدهم أُصيب بمرض شديد فقيل له: اذبح دُييكًا (١) لفلان (وليِّ) فلم يستعظموه، ثمَّ بيَّن لهم أنَّ الأول فاحشةٌ يبقى

<sup>(</sup>١) تصغير كلمة «ديك»: أي: اذبح ديكاً صغيراً.



معها التوحيد، والآخرُ منافِ للتوحيد كُلَّه، وهذا لم يستعظموه مثل ذاك، وهذا هو الواقع من أكبر النَّاس؛ فإنَّ النفوس تستبشعُ أشياءَ أعظم من استبشاعها ما هو من ضدِّ التوحيد»ا.هـ(١).

قلت: ويوجدُ في وقتنا الآن من يُقلِّلُ من أهمية دراسة التوحيد وأنَّ الأُمَّة ليست بحاجة له، بل الحاجةُ لأحكام الفقه، وهناك من يرى أن دراسةَ التوحيد بمعرفة مسائلهِ تفصيلاً تُفرِّق الأُمَّة؛ لأنه يريد تجميعها على اسم الإسلام فقط دون الخوض في تفاصيل مسائله بحجة توحيد الصفوف، فلا مانع أن يجتمع مع شيعي ضال يدعو آل البيت ويستغيث بهم ويشتم الصحابة، أو صوفيٍّ منحرف دينه دعاء الأموات وسؤال الغائبين، إضافة لدعواه الكرامات الباطلة في قصص مكذوبة مُلفَّقة، مع تقديس واعتقاد للعصمة لمن يسمونهم بالأولياء، أو أشعري أو ماتريديّ يريان أنَّ العقل مُقدَّمٌ في مسائل أصول الدين على النقل (الكتاب والسنة)، أو باطني يرى تحريفَ الآيات القرآنيّة وبأنَّ لها ظاهراً وباطناً، كلُّ هذا تفعله بعض الجماعات المعاصرة التي تنتسب للإسلام، بل



<sup>(</sup>١) من مقدمة شرحه على كتاب: كشف الشبهات، ص١٠.

الأدهى من ذلك أنَّهم يرون أن الردَّ والاشتغال على هذه الفرق المنحرفة مضيعةٌ للوقت وتضييعٌ للجهود وتشتيتٌ لها، وقد يقول بعضهم: هذهِ الفرقُ التي تتكلُّمون عنها اندثرتْ وذهبتْ فلا وجود لها الآن في عالم اليوم، كما قال بعضهم: «إنَّ السؤال عن القرآنِ: أهو مخلوقٌ أم غير مخلوقٍ؟ سؤالٌ لا وزنَ له في هذا العصر، ولا حاجة إلى إثارته!! فإحياء هذه المشكلة التاريخية لا معنى له ولا جدوى منه إلا إهدار الطاقات الفكرية للأُمَّة في جدل بيزنطي كما يقولون» (١). مع أنَّ بعض الفرق المعاصرة تقرِّرُ القول بخلقِ القرآنِ (٢) . أو يدّعي بعضهم: أنَّ الناسَ في هذه البلاد موحِّدون فما الداعي لدراسة التوحيد، وما علم هذا المسكين أنَّ إبراهيم - عليه السلام - إمام الحنفاء قال: ﴿ وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ (٣)؛ لأنَّ القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فما دام الإنسان على قيد الحياة فإنَّهُ لا يأمن على نفسه من الفتن، يقول إبراهيم التيمي: «ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم».

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم، الآية: ٣٥.



<sup>(</sup>۱) انظر: فتاوى معاصرة (۱/ ۲۹) ليوسف القرضاوي.

<sup>(</sup>٢) كالزيدية والإباضية وهو مُحصَّل قول الأشاعرة والماتريدية.

وتجدُ من هؤلاء العجب في مضادة دعوة النبي عَلَيْ لقومه في مكة حين دعاهم لتحقيقِ هذا الأصل العظيم، فيقولُ أحدُهم مخالفاً في ذلك: «وليس من الضروري أن نظلَّ ثلاثة عشر عاماً نغرس العقيدة. وندعو إليها؛ لأننا اليوم بين مسلمين يؤمنون بأن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله، فليسوا محتاجين إلى أن نُعلِّمهم العقيدة مثل هذه المدة» (١)

قال الشيخ: «نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه»: ختم المؤلِّف – رحمَهُ الله – هذه الرسالة العظيمة بالاستعاذة بالله والاعتصام به والالتجاء إليه من غضبه وأسبابه وعقابه، وهذا ثما يورث المسلم الخوف من الله جلَّ وعلا وأن لا يأمن على نفسه من الفتن والضلال في حال حياته، ولهذا يقول ابن مسعود – رضي الله عنه: «من كان مستناً فليستن بمن قد مات، فإنَّ الحيَّ لا تؤمن عليه الفتنة» (٢)

ثمَّ ختم الشيخ – رحمه الله – الرسالة بالصلاة على النبي ﷺ، والصلاة من الله على عبده: ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فنحن إذا قلنا: صلى الله وسلم على محمدٍ فإننا ندعو الله أن يثني عليه، وأن يُسلِّم عليه في الملأ



<sup>(</sup>١) أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة: ص١٣٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١٣٠، ١٣١).

الأعلى، نسأل الله تعالى أن يجزي شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب خير الجزاء نظير ما قدَّم من توضيح مسائل التوحيد إفتاءً وتعليهاً وتصنيفاً وبياناً، وأن يجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسُنَ أولئك رفيقاً.

وبالله التوفيق. وصلّى اللهُ وسلَّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبهِ وسلم. والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات.

